

# تزكية الجسد

الدّكوّرُمُعِنّا ذِسْعِيدَجّوَى

The Purification of the body





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه

وقد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها الله وقد خاب من دساها الله وقد خاب من دساها

«اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها»

المرحلة الأولى من مراحل التزكية



□ التزكية: تزكية الجسد

تأليف: الدكتور معاذ سعيد حوى الطبعة الاولى: ١٤٣٢ هـ – ٢٠١١ م

جميع الحقوق محفوظة باتفاق وعقد©

الرقم المعياري الدولي: ٤-٥٠٠٥٤٥ باSBN: ٩٧٨-٩٩٥٧

رقم الإيداع لدى دائرة المكتبة الوطنية: ٢٠١٠ /٨ /٢٨٥٠

★ لوحة الغلاف من عمل الفنان محمود أبو زغد، محفوظة باتفاق وعقد ②.



## دار النُّور المبين للدراسات والنشر

تلفاكس: ٤٦١٥٨٥٩ ، جوال: ٢٧٩٥٣٩٤٣٠٩، ص.ب: ٩٢٥٤٨٠ عيّان ١١١٩ الأردن.

البريد الالكتروني: info@darannor.com الموقع على شبكة الانترنت: www.darannor.com

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر.

All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or copied in any form or by any means without prior written permission from the publisher.

الهنهج الجسدي العملي لمرحلة

الطالبين بإقامة العبادات

وترك المعاصى





تمهيد: نبين في هذه الرسالة المنهج العملي الجسدي، من العبادات التي يعملها المسلم بجوارحه، ويتقرب بها إلى الله، ومن المعاصي التي يمكن أن يعملها الإنسان بجوارحه، وبتركها يتقرب المسلم إلى الله.

وهذه العبادات والمعاصي لا يمكن أن توجَد وتقوم إلا بالجسد والجوارح، لذلك جعلتها تحت هذا العنوان تنبيهاً إلى أهمية الناحية العملية والجسدية فيها.

وبهذا تختلف هذه الأمور العملية عن الأمور العقلية والقلبية، في أن العقلية والقلبية يمكن قيامها بغير مشاركة من الجوارح وأعضاء الجسد.

ولا ينبغي أن يُفهَم من العنوان أن العقل والقلب لا يشتركان في إقامة هذه الأعمال الجسدية.

ومع تنبيهنا إلى أهمية إقامة العبادات بالجوارح؛ فسوف ننبه إلى ما يشاركها من عمل عقلي أو قلبي حتى تكون مقبولة ومزكية للنفس، ولا يخلو عمل من اشتراك العقل والقلب فيه، فإنه يشترط لصحة الأعمال أو كمالها وعيُ العقل معها، ونيةُ القلب السليمة فيها.

والمعاصي التي تقوم بالجسد أيضاً يشترك معها العقل والقلب، ويكون لمشاركة العقل والقلب أثر في حصول الإثم أو زيادته.

والأخلاق والآداب والمعاملات كثير منها ظاهر عملي، لكنها ليست مطلوبة ابتداءاً كالعبادات، وليست مما يُجعل له برنامج عملي محدد، وإنها هي

مرتبطة بالمواقف والعلاقات والتصرفات، فقد تُوجَدُ وقد لا توجَد، وقد تَظهَرُ وقد لا تظهر؛ بحسب علاقات الإنسان ومعاملاته وظروفه ومواقفه التي يتعرض لها، لذلك لم ندخلها في المنهج العملي الجسدي، على الرغم من أنها ذات ارتباط بالجسد، وعلى الرغم من أنها تدخل تحت معنى العبادة بشكل عام، وقد أفردتها برسالة منفردة.

#### تعريف الجسد والجسم

الجسد: هو الشيء المحسوس من الإنسان، الذي يتوقف عليه صدور الأعمال الحسية، ويسمى الجسم، أو البدن أو الأعضاء أو الجوارح، ويسمى الجثة والجثمان (١).

وقال أيضاً في لسان العرب: ج١٢، ص٩٩: الجِسْمُ: جماعة البَدَنِ أَو الأَعضاء من الناس والإبل والدواب وغيرهم من الأَنواع العظيمة الخَلْق، والجمع أَجْسامٌ وجُسومٌ. والجُسْمانُ: جِسْمُ الرجل. وجُسْمانُ الرجلِ وجُشْمانُ واحد. وقال أَبو زيد: الجِسْمُ الجُسْمانُ، والجُسْمانُ الشخص.

<sup>(</sup>۱) أخذت هذا التعريف من مجموعة من أقوال العلماء في الجسد والجسم، وهذه بعض أقوالهم: فما قاله ابن منظور في لسان العرب: ج٣، ص١٢: الجسد: جسم الإنسان... وجمعه أجساد، والجاسد من كل شيء: ما اشتد ويبس، وقال أبو إسحاق في تفسير الآية: ﴿عِجْلا جَسَدًا ﴾ [الأعراف: ١٤٨، طه: ٨٨]: الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، إنها معنى الجسد معنى الجثة فقط. وقال في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُونَ الطّعام ﴾ معنى الجثة فقط. وقال في قوله عزّ وجلّ: ﴿ وَمَا جَعَلَنَهُمْ جَسَدًا لا يَأْكُونَ الطّعام ﴾ [الأنبياء: ٨]؛ قال: جسد واحد ينبئ عن جماعة، قال: ومعناه وما جعلناهم ذوي أجساد إلا ليأكلوا الطعام، وذلك أنهم قالوا: ما لهذا الرسول يأكل الطعام؟ فأعُلِمُوا أن الرسل أجمعين يأكلون الطعام، وذكر ابن منظور قول الأزهري عن الليث ترجيحه أن معنى الآية: ليأكلوا الطعام، وذكر ابن منظور قول الأزهري عن الليث ترجيحه أن معنى الآية: جعلناهم جسداً ليأكلوا الطعام، وأنه قال: وهذا يدل على أن ذوي الأجساد يأكلون الطعام، وأن الطعام وليسوا جسداً، فإن ذوي الأجساد يأكلون الطعام.

#### علاقة الجسد بالعقل والقلب

الوضع النفسي الطبيعي للإنسان هو أن يبدأ من الفكر والعقل فيقرر ما هو الحق ثم يرغب به في قلبه ثم يعمل بجوارحه عملاً صالحاً بناءً على ما قرره العقل ورغب به القلب، وإذا لم يستعمل الإنسانُ الفكرَ ولم يصل إلى الحق أعطى الفكر أوهاماً، أوجدت في القلب رغبات باطلة، فاندفع الجسد يعمل بناءاً عليها عملاً باطلاً.

فالتسلسل الطبيعي أن هو أن نتكلم عن العقل ثم عن القلب ثم عن الجسد، ولكني آثرت في هذا الكتاب أن أقدم الحديث عن الجسد وأعماله على الحديث عن القلب وأحواله؛ لما يأتي:

١. الأحوال القلبية والانتباه إلى الخواطر القلبية عادة ما يكون ضعيفاً جداً عند المبتدئ، فالغالب عليه الحس وأعمال الجسد، فالحديث عن القلب وأحواله وخواطره مع ضعفها سيكون قليل الأثر والفائدة، وإنها يقوى انتباه الإنسان إلى خواطره، وتقوى أحواله؛ نتيجة اشتغاله بأعمال الطاعات، ولذلك جاء العتاب لأصحاب رسول الله في شأن قلوبهم بعد مهلة أربع سنوات، عن عبد الله بن مسعود قال: «ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية:

قال الراغب الأصفهاني في مفردات القرآن ج١، ص٩٧: «البدن: الجسد لكن البدن يقال اعتباراً بعظم الجثة، والجسد يقال اعتباراً باللون، ومنه قيل: ثوب مجسد، ومنه قيل: امرأة بادن وبدين: عظيمة البدن، وسميت البَدَنة بذلك لسمنها... وقوله تعالى: ﴿ فَٱلْيُوْمَ نُنجِيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [يونس: ٩٢] أي: بجسدك... وقوله تعالى: ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَا لَكُمْ مِّن شَعَهِمِ البَدنة التي تهدى».

وقال أيضاً في ج ١، ص ٢٥٢: «الجسد كالجسم لكنه أخص... وأيضا فإن الجسد ما له لون، والجسم يقال لما لا يبين له لون، كالماء والهواء». وقال أيضاً ج ١، ص ٢٥٣: «الجسم: ما له طول وعرض وعمق... قال الله تعالى: ﴿وَزَادَهُ، بَسَّطَةَ فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧] ﴿ وَزَادَهُ، بَسَّطَةٌ فِي ٱلْمِلْمِ وَٱلْجِسْمِ ﴾ [البقرة: ٢٤٧] ﴿ وَزَادَهُ، بَسَطَةٌ فِي ٱلْمِلْمُ مَعْمَدُ به ».

﴿ اللَّهُ مَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الحديد: ١٦] إلا أربع سنين (١٠).

٢. الخواطر الصالحة وما ينتج عنها من أحوال؛ تنشأ وتقوى إذا أشغل الإنسان جوارحه بالطاعات، فيكون القلب وخواطره منسجاً مع طاعاته وما فيها من ذِكْرٍ لله وتعلق به وما فيها من معاني إيهانية، أما إذا كان الإنسان في غفلة وبُعدٍ عن العمل الصالح فستكون خواطر القلب مع ما انشغل به الجسد من معصية أو شهوة أو لغو أو غفلة أو دُنيا، ومن هاهنا فإن السير القلبي للإنسان لا يكون منفرداً عن سير الجسد وأعهاله، بل هما يكبُران ويتعاظمان معاً.

٣. نهاء أحوالِ القلب وصفاتِه يتوقف على تَذَكَّرِ الحق(٢)، والله تعالى قد بين لنا أن التذكر يحصل بالذكر والقرآن والفكر ومجالسة الصالحين وبسائر العبادات، فانشغال المسلم بهذه العبادات يرتقي بحاله القلبي ويحققه بالصفات القلبية المطلوبة.

٤. والمعلومات الأهم التي يجب أن يتذكرها القلب هي تلك المعلومات التي ذكرناها في المنهج الفكري والعقلي، فما يولد في القلب الرغبة والإرادة للقيام بالأعمال الصالحة قد بيناه، وهو حد كاف ليدفع المسلم إلى القيام بالطاعات والأعمال الصالحة، ويكفيه ليردعه عن المعاصي والسيئات، إن كان عقله سليماً، فهي تصنع الرغبة والإرادة السليمة والوجهة الصحيحة تلقائياً، حتى لو لم يشعر الإنسان بتأثر قلبه وتفاعُلِه.

٥. والأعمال الصالحة الظاهرة لا بد أن تكون على وجه يزكي النفس، ولا تكون كذلك إلا إذا كان هناك تفاعل بين العمل الظاهر وحال القلب الباطن، لذلك لن يخلو حديثنا عن الأعمال الصالحة من التنبيه إلى الحال القلبي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٣٠٢٧.

<sup>(</sup>٢) وسنبين ذلك وأدلته في الرسالة التي نتحدث فيها عن تزكية القلب.

الذي يرافقها، كالإخلاص والخشوع والتدبر، حتى تؤدي الأعمال إلى تزكية النفس وتطهيرها ونمائها وتقريبها إلى الله، ونَظَرُ الله ومحاسبتُه تجمع هذين الأمرين: «ولكن الله ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم».

# ذِكْرُ أهم أحكام الله المرتبطة بالجوارح(١)

التي يجبأن نعرفها، من الفرائض والمندوبات، والمحرمات والمكروهات

لا بد أن يعرف الطالب المبتدئ في التزكية الأحكام التي أُمِرَ بها، ليحرص على العمل بها، والأحكام التي نُمِيَ عنها، ليحرص على تركها، فإن إقامة الأعمال وترك المناهي مِن التزكية، وها نحن نذكر أهمها تعدداً (٢)، مرتبة بحسب الجوارح والأعضاء التي تقوم بها:

#### تكاليف اللسان والكلام

ما أمر الله التكلم به وقوله: التلفظ بكلمتي الشهادة، الصدق، حفظ اللسان، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصيحة، طيب الكلام، زجر المضلين والمفسدين، الاستعاذة بالله عند نزغ الشيطان، أداء الشهادة، الإصلاح بين الناس، تعليم الجاهل، التذكير، الدلالة على الخير، إرشاد الضال، التحدث بالنعم، الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي ، قول المعروف، الاستغفار، الدعاء لنفسه وللمؤمنين، الدعاء للأخ بظهر الغيب، الدعاء للمريض، دعاء القنوت، الدعوة إلى سبيل رب العالمين، الأذان والإقامة، إجابة المؤذن، التسمية عند الطعام، إفشاء السلام، رد السلام، الشفاعة الحسنة، تأديب

<sup>(</sup>١) وإنها قلت مرتبطة بالجوارح تنبيهاً إلى أنها لا تقوم بالجوارح والجسد منفرداً، بل يشارك العقل والقلب فيها.

<sup>(</sup>٢) من كتاب فصول في الإمرة والأمير، للوالد سعيد حوى، نقلاً عن كتاب بدائع السلك وطبائع الملك، لابن الأزرق، بتصرف يسير، وزيادة يسيرة.

الأولاد، الحكم بالقسط، التصديق بالقول لَن يجب تصديقه، أمر الأئمة بها يأمرون به الأمة، تعليم العلوم الشرعية، حمد الله، أقوال الصلاة، أقوال الحج، التهنئة، المشورة، تبيين الكلام للمخاطب، التبري من أهل الشرك والمعاصي والبدع، الأذكار المشروعة في العبادات والعادات.

ما نهى الله عن قوله: كلمة الكفر، سب الرب، سب النبي را الله عن الله عن قوله: الدين، الكذب على النبي رنسبة قول غيره إليه عمداً، سب الصحابة رضي الله عنهم، الكذب، البهتان، الغيبة، النميمة، اليمين الغموس، القذف، الحكم بغير ما أنزل الله، شهادة الزور، سب الوالدين، وانتهارهما، قول: أُفِّ لهما، الانتساب إلى غير الأب، النياحة على الميت، الظلم في الوصية، التألي على الله، فضيحة المسلم، تحريف كتاب الله وتحريف معانيه وأحكامِه، التحدث بما يظن أنه كذب، الفتوى بغير علم، الهجاء، إفشاء السر، الوعد الكاذب، كلام ذي الوجهين، الدعاء إلى بدعة، المنّ بالعطية، تنفيق السلعة باليمين الكاذبة، جحد الحق، الغناء المحظور، انتهار الفقير، اللعن، اللمز، التنابز بالألقاب، الخصومة، الفجور في الخصومة، الخصومة في المسجد، الافتخار، الطعن، الفحش، السعاية، أن يقول: هلك الناس، أن يقول: مطرنا بنوء كذا، قول: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني، أن يقول لمسلم: يا كافر، سبّ المسلم، سب الحمّى، سب الدهر، سب الديك، سب الريح، دعوى الجاهلية، الحلِّف بمخلوق أو بغير الله وأسمائه، الإخبار بالمعصية، المجاهرة بها، إفساد المرأة على زوجها، الشفاعة والتوسط في باطل، المراء، الجدال، التقعّر والتشدق في الكلام، الكلام فيها لا يعني، الإكثار من الشِّعر، المزاح المحظور، السخرية، القدح في العلماء، المدح في وجه الممدوح، كلمة الكبر، سب الموتى، الكلام في خطبة الجمعة، لَبْسِ الحَقِّ بالباطل، رمى البريء بالذنب، سؤال المرأة طلاق نفسها أو أختها

بغير عذر، الجهر بالسوء من القول، الأمر بالمنكر، النهي عن المعروف، التشدق بتكلف السجع، قول: ما شاء الله وما شئت، إضافة الشر إلى الله تعالى، قول: شاهنشاه: أي ملك الملوك، سؤال المغفرة للكافر، أن يقال للمسلم: يا كلب ونحوه، تناجي اثنين معها ثالث وحده بغير إذنه، وصف المرأة حسن أخرى لزوجها دون حاجة شرعية، سؤال الرجل فيما ضرب امرأته، السؤال بوجه الله غير الجنة، التحدث بكل ما سمع، التحدث مع الناس بها لا يفهمون، رفع الصوت أكثر من حاجة السامع، نقل الحديث إلى ولاة الأمور دون مبرر شرعي، كثرة الحلف في البيع وإن كان صادقاً، الحديث بعد صلاة العشاء إلا لسوغ شرعي، جحد الوديعة، كتم العلم، كتم الحق، إطلاق الكرم على العنب، الكلام في الخلاء، الدعاء على النفس والولد، مسألة الناس، إفشاء السربين الزوجين، مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسيد، اللغو.

#### تكاليف العينين والبصر

ما طُلِب النظر إليه: ما يعتبر به من ملكوت السموات والأرض، المصحف، كتب العلم، الحراسة في سبيل الله، الكعبة، الخطب، الرسائل، ما يجب النظر إليه لإثبات حق أو إسقاطه حكماً أو شهادة، الهلال، دلائل القبلة، علامات أوقات العبادات، البكاء من خشية الله.

ما نُهي عن النظر إليه أو استعمال العين فيه: عورات الناس، النظر إلى الأجنبية بشهوة، والأمرد بشهوة، وإلى كل ما يثير الشهوة، زهرة الحياة الدنيا، ما يُبصَر من الحرام عند الجلوس على الطريق، ما يرى من الحرام عند التطلع على مستر، الغمز، رفع البصر في الصلاة إلى السماء.

## تكاليف الأذنين والسمع

ما طلب الله الاستماع إليه: الاستماع إلى كلمة الحق، وقراءة القرآن،

والخطب، والمواعظ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والنصيحة، والأذان، والشفاعة، والشكر، والوصية، والتعليم، والدعاوى، والبينات، والأقارير، الشهادات، وإنشاء التصرفات.

ما نهى الله عن الاستماع إليه: الاستماع إلى كلمة الكفر، استماع الخوضِ في الباطل، القذف، الهجاء، حديث قوم وهم له كارهون، الملاهي الممنوعة، الغناء المحظور، كلام المرأة المتلذّذ بها، الكذب، الغيبة، النميمة، الأمر بالمنكر، اللغو، البدعة، القصص المذموم، الباطل من القول، الكلام في الفتنة، إلقاء السمع إلى حكاية ما شجر بين السلف على سبيل التنقيص وإثارة الفتنة، وكل ما نُهي عن قوله فقد نُهي عن سهاعه.

#### تكاليف اليدين

ما طُلب فعله باليدين: أداء الزكاة، إقامة الحدود، جهاد العدو، الرمي في سبيل الله، تغيير المنكر بهما إن أمكن، إنقاذ الهلكى، كَتْب ما يجب كتبه، الرفع في التكبير، وضعهما على الركب في الركوع، مباشرة الأرض بهما في السجود، استلام الحجر الأسود، التعزير، بسطهما لكل ما فيه مصلحة، البداية بغسل يمناهما في الطهارتين، المصافحة لجنسه، الرفع في الدعاء، الإشارة بسبابة يمناهما في التشهد، تقديم يمناهما في مباشرة ما هو شريف، قتل الوزغ.

ما نُمي عن فعله باليدين: القتل، لمس الأجنبيات، الغلول، السرقة، الغصب، الهدية للأمراء والقضاة رشوة، قتل نفسه، قتل ولده، منع الزكاة، الهمز، استعمال أواني الذهب والفضة، الضرب بالسياط ظلماً، منع وهات، وأد البنات، منع المرافق، لطم الوجوه، شق الجيوب، الوشم، وصل الشعر، التنمص، التفلج، تغيير خلق الله، قطع الأعضاء، الحرابة، تعذيب الناس، الإشارة إلى مسلم بالسلاح وترويعه به، ضرب المملوك، القمار والميسر، النهبة،

نتف الشيب، وسم الدواب بالنار، المثلة بالعبد والحيوان والأحياء والأموات، كتب ما لا يجوز كتبه، نقص المكيال والميزان، الصيد في الحرم، مدهما إلى كل باطل، الاحتباء يوم الجمعة، منع فضل الماء بالفلاة، الاستنجاء باليمين.

### تكاليف الرجلين

ما طُلب فعله بالرجلين: القيام في الصلاة، السعي إلى الجماعة والجمعة، الخروج إلى العيد، الذهاب إلى الحج والعمرة، زيارة مسجد النبي الخياء الخروج إلى الجهاد والرباط، الهجرة الواجبة، عيادة المريض، تشييع الجنائز، زيارة الإخوان، زيارة القبور، إجابة الدعوة، الرحلة في طلب العلم، تقديم يمناهما في السعي لما هو شريف، المشي بها إلى كل ما هو مطلوب شرعاً.

ما نهي عن فعله بالرجلين: الفرار من الزحف، إسبال الإزار كبراً، ترك الهجرة الواجبة، ترك الخروج إلى الجهاد الواجب، الفرار من أرض الطاعون، إتيان الكهان، الدخول على الظالم، المشي إلى المبتدع، إباق العبد، تلقي الركبان، المشي في الأرض مرحاً، التخطي يوم الجمعة، السفر إلى معصية، التبختر في المشي، خروج المرأة متعطرة أو كاسية عارية، إتيان المسجد وقد أكل ثوماً أو بصلاً، الخروج من المسجد بعد الأذان بغير عذر، المشي إلى الجليس السوء، دخول المواضع المحجورة بغير إذن، الجلوس على القبر، دخول الحمام العام بغير مئزر، المرور بين يدى المصلى.

# تكاليف الفرج

ما طلب فعله: الستر له، العفة، حفظ الفرج عن الحرام، الاستبراء من البول، الختان للذكور، تعاهد الزوجة لتحصينها، الولادة من نكاح.

ما نهي عن فعله: الزنا، اللواط، السحاق، نكاح القرابة المحرمة، وطء البهيمة، الوطء في الدبر، الوطء في المحيض، تكشف العورة، الاستمناء، ترك

التنزه عن البول، البول في المسجد، البول في الماء الراكد، التخلي في الموضع المنهي عنه، كمواضع جلوس الناس وفي الظل وفي الجحور.

#### تكاليف البطن

ما طلب فعله: أكل الحلال، أكل ما يقيم البنية، أكل ما يستحب أكله، شرب ما يستحب شربه.

ما نهي عن فعله: أكل الحرام، أكل الربا، أكل مال اليتيم، أكل المال بالباطل، أكل الدّين ومطل الغني، أكل الخنزير، شرب الخمر، شرب كل مسكر، شرب الدم، شرب السم، أكل الرشوة، أكل الحشيشة والمخدّرات، أكل ما أُهِلَّ به لغير الله، أكل ما يضر، أكل ما حرم شرعاً، أكل ما يجب التورع عنه من المشتبهات، ويلتحق به: شرب الدخان والنرجيلة وتخزين القات.

#### الأوامر

الطهارة، الصلاة، الصيام، الحج، الزكاة، إطعام الطعام، سقي الماء، طلب الحلال، طلب العلم، الصحبة في الله، العزلة عن الفتنة، عمل الصالحات، السهاحة في البيع، النكاح، العدل بين الزوجات، الضيافة، طلاقة الوجه، حفظ الأمانة، شكر المعروف، مواساة ذي القربي، إقالة النادم، الورع، الاقتصاد في الإنفاق، قيام الليل، الإقراض، سد الدين، قضاء الحوائج، إدخال السرور على المؤمنين، بناء المساجد، الاقتصاد في طلب الرزق، العتق، الصدقة، المبة، الإعارة، كفالة اليتيم، السواك، الاستحداد، نتف الإبط، النظافة، الاقتصاد في اللباس، الحجاب للنساء.

#### النواهي

ترك الصلاة بلا عذر، إخراجها عن وقتها اختياراً، الصلاة إلى القبور، رفع المأموم رأسه من الركوع والسجود قبل الإمام، العبث والالتفات في

الصلاة وكثرة الحركة، التغوط بالفضاء مستقبل القبلة ومستدبرها، الفطر في رمضان بلا عذر، قبلة الصائم بشهوة، وصال الصائم، منع الزكاة عند وجوبها، ترك الحج مع القدرة، الدياثة على الأهل، القيادة على الأجنبية، السحر، الكهانة، التنجيم، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كثرة الضحك بلا سبب، الضحك لخروج الريح، الهجر فوق ثلاث بلا عذر، الخلوة بالأجنبية، تمنع الزوجة عن زوجها بلا سبب، البيع على بيع أخيه والسوم والخطبة، ما لم يأذن فيه، بيع حاضر لباد، الاحتكار، كشف العورة بلا حاجة، الغش، الخديعة، الخلابة، بيع المسلم المصحف لكافر، سوء العشرة مع الوالدين والزوجة والصاحب، إذاية الجيران، إتباع الصدقة بالمن والأذى، الخيانة والتجسس، تتبع عورات المسلمين، تشبه الرجل بالمرأة والعكس، الإلحاد في الحرم، ترك قراءة القرآن، نسيانه بلا عذر، سفر المرأة بلا زوج أو محرّم، التطاول في البنيان، التدابر، التباغض، فساد ذات البين، اقتناء الكلب بلا مسوغ شرعى، إخافة أهل المدينة المنورة، البصاق في المسجد، إضاعة الأهل، إضاعة المال، لباس الرجل للحرير، النوم على البطن، وصال السكوت، الحداد على ميت فوق ثلاثة أيام إلا للزوجة، تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة، تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بصلاة، ترك النار في البيت عند النوم، صبر الحيوان.

- وبعد فقد ذكرنا أهم الأحكام المتعلقة بجوارحنا، ذكرناها على سبيل التنبيه والتذكير، لا على سبيل الإحصاء لأحكام الله، وتفصيلاتُها وأدلتُها نجدها في كتب الفقه، وسنتكلم عن بعضها من جهة تزكية النفس منها، لا من جهة أحكامها الفقهية.

# أهم ما يَبدَأُبه من الأمور العملية الجسدية مَنْ أراد أن يزكي نفسه

إذا عرف الإنسان حاله ومقامه وأراد تزكية نفسه؛ فيبدأ بنية صادقة عازمة مخلصة لله، ينوي فيها أن يسير في طريق تزكية نفسه وتطهيرها وترقيتها وتقريبها من الله.

ولا يمكن أن يأخذ الإنسان كل شيء دفعة واحدة، فيجتهد أن يَزِيْدَ في الخير ويُنْقِصَ من الشر بقدر طاقته، وأول ما ينصح به الطالب إذا خرج من غفلته وجاء يريد أن يزكي نفسه؛ ينصح بها يأتي:

\_ طلب العلم الذي يعرفك بأعمال الجوارح وأحكامها، وما يجب عليك وما يحرم.

فلا بد أن يتعلم الحد الأدنى من العلم في عقيدته وفقهه وتزكيته، وإلا فكيف يعرف ما ينبغي عليه أن يطهّر نفسه منه، وما ينبغي أن يرقيها به، وإن لم يكن عنده هذا الحد من العلم اشتغل في طلبه مع قيامه بها يأتي ذكره، مما تعلّه وأدركه، أو مما يستطيعه، أو مما يوجهه إليه شيخه ومربيه ومعلمه.

- أن يحذر من الشرك والكفر، ويترك ما يناقض الإيهان، إذا كان واقعاً بشيء من ذلك، كمسبة الربِّ سبحانه، أو السخرية من الدين، أو مناصرة الكافرين ومحبتهم، وليحذر من المظاهر الشركية، وتكفير الغير بغير ما يقتضي ذلك شرعاً.

\_ أن يحرص على فعل ما يقوم به الإيهان، كقول الشهادتين، إن لم يكن قد أسلم.

\_ أن يحذر من المعصية والبدعة إن كان عنده شيء منها، ويحذر خاصة من ذنوب اللسان ونظر العين إلى المحرمات.

ويبدأ تطهير نفسه من معاصيه وذنوبه وشهواته وانحرافاته بالاستغفار والتوبة والندم من المعاصي والكبائر إن كان اقترف شيئاً منها، ويرد المظالم، إذ لا بد للعبد إذا أراد أن يُقبِلَ على مولاه ويطلبَ منه رحمته وهدايته؛ لا بد أن يقدِّم اعتذاره ابتداءً مما فرط مدمن مخالفة أحكام الله وعصيانه، وذلك بالتوبة والاستغفار.

- الاهتمام بإتيان الفرائض ومتابعة النبي ﷺ.
- \_المحافظة على الصلاة في أول وقتها، والمحافظة على صلاة الجماعة.
- \_ اتخاذ أوراد من القرآن والذكر والدعاء وقيام الليل، مع الحرص على الدوام على الذكر.
- \_ اتخاذ صحبة من الصالحين إخواناً وشيوخاً، والحرص على مجالسهم ومجالستهم، وترك الصحبة الفاسدة إن كان له صحبة سيئة.
- \_ يَحْذَر من طاعة الشيطان وهوى النفس، ويهتم بمجاهدة نفسه في ترك المعاصي، وإتيان الطاعات، وما يعين على التزكية، من اعتدال في طعام ونوم، وحفظ اللسان من الكلام الباطل واللغو.
- الحرص على ترك الأخلاق السيئة والعادات القبيحة، ويحرص على التخلق بالأخلاق الصالحة والآداب الكريمة، فالأخلاق الحسنة هي زينة النفوس، وعنها تنشأ المعاملة الحسنة مع الآخرين.
- \_ أن يتعرف على حقيقة الدنيا، ليُخرج من قلبه التعلق بها، فيأخذ منها حاجته وفق أمر الله، ولا يجعلها هدفاً ومقصداً، ويستعمل ما زاد عن حاجته في طاعةٍ تنفعه في آخرته، ويتعلم ما يعرّفه على ربه وآخرته، ليتعلق قلبه بهما.
- \_ أن يتأكد من أن عمله الدنيوي مباح وأن أمواله تعمل في حلال، وعليه حتى يطمئن في ذلك أن يدرس ما يتعلق بأعماله من أحكام فقهية، أو يسأل أهل العلم عنها.

- ثم إذا وجد شيخاً عالماً مربياً مستقيماً يصاحبه، ليتولى تربيته ودلالته وتعليمه من خلال دروسه ومجالسه، ولا تخلو الأرض والبلاد من صالحين، فمن صدق في البحث عنهم؛ دلَّه الله على أوليائه العالمين العاملين، ومن لم يجد شيخاً يرتاح إليه ويثق بدينه وتربيته ولم يجد صحبة صالحة؛ فليجعل من كتب التزكية المحررة وفق العلم الشرعي والتي تنهج منهجاً سليماً؛ ليجعل من تلك الكتب مُعَلِّماً له ومُذَكِّراً ودليلاً.

#### البيئة المناسبة

# التي تهيئ للجسم الظرف الأنسب لتزكية النفس

تزكية الجسد من خلال قيامه بتكاليفه، يحتاج إلى بيئة مناسبة مساعدة معينة على التحقق بتزكية نفسه وجسده، كما يحتاج إلى تجنب العوائق التي تعيق سيره وتفسد أعماله وقلبه، وهذه المعينات هي من أوامر الشرع، وتلك العوائق هي مما نهى عن الشرع، فمطلوب أن يلتزم المسلم بأحكامها لذاتها، ولكنها أيضاً مهمة من جهة أخرى في طريق التزكية، من كونها تعين على إقامة العمل الصالح والتخلص من المعاصي، ومن هاهنا أفردتها بالبحث تنبيهاً على أهميتها وأثرها في التقرب إلى الله.

1. إن الاختلاط بالبيئة الفاسدة يشغل قلب الإنسان ويفتنه عن الحق، ويفتح له باب التقليد فيها لا ينفعه في حياته، فلا بد لمن يريد إصلاح نفسه وتزكيتها؛ أن يبحث عن البيئة السليمة الصالحة المعينة، فيرافق الصالحين والعلماء ويصحبهم في مجالس العلم والقرآن والذكر، ويتخذ منهم شيخاً مربياً مستقيها، ويرتاد المساجد ويصلي فرائضه فيها، ويكثر من المكث فيها، يغتنم عمره ووقته ولا يترك وقتاً بغير نفع وفائدة وتقرب إلى الله، يرتب أوقات نومه حتى لا يفوِّت الأوقات المباركة، ويكون حريصاً على إقامة الطاعات فيها، ويحافظ أوراده من الطاعات ويثبت عليها، يبحث عن عمل مناسب وسكن مناسب حتى لا يكون اختلاطه لأجل دنياه سبباً في انحراف قلبه وسلوكه ونقص إيهانه وعبادته، ولو أدّاه ذلك إلى تغيير عمله أو إلى هجرة بلده.

ويستعين بها يذكر قلبه بالآخرة والحساب: فيزور المقابر، ويزور المرضى والمستشفيات، ويتذكر الملكين اللذين يُحصِيان عليه، ويتخيل لو أنه مع النبي كيف تكون تصرفاته ومعاملاته وعباداته.

٢. وعلى المسلم أن يتجنب كل ما يعيق تزكيته وتقربه إلى الله، فيحذر من فتنة النساء، ويغض بصره، ويحرص على العفة والزواج المبكر إن كان مستطيعاً، يترك أصحاب السوء ولا يخالطهم حتى لا يتأثر بهم، ويجتنب عالس الباطل والفساد واللهو والكلام اللغو الفارغ الذي لا ينفع، ويقلل من خلطته بعامة الناس ما دام ذلك يؤثر على قلبه وإقامة عباداته، يحذر من تضييع أوقاته بالتلفاز والصحف والانترنت والأفلام والمسلسلات والبرامج الملهية والزيارات غير الضرورية، يقلل من كلامه ما لم يكن خيراً أو ذكراً حتى لا يشغله لسانه عن الطاعة والذكر، يحذر من أكل الحرام، ويقلل من طعامه حتى لا يثقله جسده عن العبادة، يحذر من خواطره أن تكون من الشيطان، فلا يستجيب لخاطر إلا إذا علمه موافقاً لأمر الله، يأخذ حاجاته من دنياه ويحذر من التعلق بالدنيا وشهوانها وأموالها وجاهها، ويحذر الغفلة بها عن مقصد حياته وآخرته، لا يلتفت إلى الناقدين والمعترضين ما دام يعلم أنه على الحق، عذر من الكسل والفتور ويعالجه.

- إن واحدة من هذه العوائق قد تفسد سير الإنسان وتقطعه وتشغله وتردُّه إلى الوراء، وواحدة من تلك المعينات قد تنهض به وتكون سبباً في صلاح أمره وسرعة سيره، لذلك ينبغي أن يجعلها المسلم السائر في تزكية نفسه محلَّ اهتهامه، حتى لا تكون إقامته للطاعات وتركه للمعاصي عملاً شاقاً وقليل النتيجة، لذلك نبهت إليها هاهنا.

وبعد هذه المقدمات ننتقل إلى بيان ما به تتم تزكية الجوارح والجسد من القيام بأعمال الطاعة وترك أعمال المعصية، والكلام عن ترك المعصية قد يكون أولى بالتقديم، لأن وجود الذنب يُقلل فائدة الطاعات ويُضعف أثرها في تزكية النفس، ولكن من الناحية الدراسية والعملية إذا بقي الطالب يتعلم ما يجب أن

يتركه لفترة طويلة من غير أن يعرف ما يعمل؛ فإنه يكون قد فوت خيراً كثيراً، فالأحسن أن يتعلم ما يجب فِعلُه وما يُندب، فيبدأ بالعمل به ويحرص عليه، وسيكون ذلك معيناً له على ترك المعاصي بإذن الله.

لذلك كان الفصل الأول هو التزكية بالأعمال الصالحة، والفصل الثاني هو التزكية من المعاصى.





# الفصل الأول التزكية بالأعمال الصالحة: الفرائض والنوافل

وفيه مقدمة وعشرة مباحث:

المبحث الأول: طلب العلم

المبحث الثانى: كلمة الإيمان: الشهادتان

المبحث الثالث: الوضوء

المبحث الرابع: الصلاة

المبحث الخامس: الزكاة والصدقة

المبحث السادس: الصيام

البحث السابع: الحج والعمرة

المبحث الثامن: قراءة القرآن

المبحث التاسع: الذكر

المبحث العاشر: الدعاء

المبحث الحادي عشر: التفكر







١. الأعمال الصالحة هي أهم وسائل التزكية العملية التي يعيش المسلم حياته معها، وبقدر ما يكثر منها بقدر ما يكون مزكياً لنفسه، بشرط أن يأتي بها على وجهها الذي شرعه الله ويخلص فيها لله.

كثيراً ما نلتفت إلى الوجه الظاهر الذي شرع الله العبادة عليه، وننسى الوجه الباطن الذي شرع الله العبادة عليه، والوجه الظاهر هو ما يتحدث عن الفقهاء من أحكام فقهية، فيبينون مثلاً أن أركان الصلاة كذا وشروطها كذا وسننها وهيئاتها كذا، والوجه الباطن هو ما يتحدث عنه علماء التزكية من أحكام قلبية، فيبينون أن الخشوع هو روح الصلاة، وأن الصلاة تذللٌ لله وعبوديةٌ، وأن فيها مناجاةً لله، وأن الصيام تجرد عن شهوات النفس.

وفي هذا الفصل نشير إلى أهم المسائل التي ينبغي أن يهتم بها الإنسان في عبادته لتكون على الوجه الذي تحصل به التزكية إن شاء الله، بعد أن يكون أحدنا قد أخذ حظه من التفقه في أحكام هذه العبادات.

7. لكل عمل صالح أَمَرَنا الله به أو نَدَبَنا إليه أثر في تزكية النفس وتصفيتها، فكل العبادات والطاعات تؤدي إلى الصلاح والتقوى ﴿ يَنَأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَاللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١]، فهذه الآية تدل على أن العبادات جميعاً لها أثرها في إيجاد التقوى في النفوس، وقد وردت نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تؤكد هذا المعنى، تذكر لكل عمل صالح آثاره في تزكية النفس، سنذكر بعضها في هذا الفصل عند الكلام عن كل عمل صالح من الطاعات.

٣. كما أن كل عمل صالح يطهر الإنسان من ذنوبه قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسَنَتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، كما يفهم من الآية أن وجود الحسنات سبب في طرد السيئات، ذلك أن الإنسان حينما يحرص على الخير وينشغل به لا يبقى في قلبه وعمله مكان للشر، لذلك قيل: من لم تشغله الطاعة شغلته المعصية، فالنيّات الحسنة تطرد النيات السيئة، والعمل الصالح يطرد العمل الطالح، والخُلق الممدوح يطرد الخُلق المذموم، فإذا أردت أيها المسلم أن تزكي نفسك وتتخلص من شهوة وسيئة؛ فعليك أن تكثر من العمل الصالح حتى يقتلع أثر السيئة من قلبك ونفسك.

وكل عمل صالح يزيد الإنسان إقبالاً إلى العمل الصالح، كما أن كل معصية تزيد توجه الإنسان نحو المعاصي، فهذه سنة الله في عباده، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ اَهْتَدُوّا زَادَهُمْ هُدُى وَءَائَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧] وقال: ﴿فَلَمَّازَاغُوۤا أَزَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ ﴾ [الصف: ٥].

٤. الله تعالى هو الحاكم علينا، وقد حكم علينا أن نعمل أشياء وفرضها علينا، فلا بد لأحدنا أن يأتيها، ولا يجوز لنا أن نتأخر عنها، إلا حيث أجاز لنا تركها في عذر أو ضرورة أو نحوهما.

وجعل الله تعالى أعمالاً أخرى نوافل وزيادات على الفريضة، لا يسألنا عن تقصيرنا فيها، ولكنه يسألنا عن الفرائض التي أوجبها علينا، فمن واجب المسلم أن يهتم بالفرائض ويحافظ عليها ويعتني بها أكثر من النوافل، ويحذر من تركها أو التقصير فيها أو نسيانها.

وقد حذَّرنا النبي ﷺ من تضييع الفرائض، قال ﷺ: «إن الله حد حدوداً فلا تعتدوها، وفرض لكم فرائض فلا تضيِّعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وترك أشياء غير نسيان من ربكم، ولكن رحمة منه لكم، فاقبلوها ولا تبحثوا

فيها»<sup>(۱)</sup>.

وقد بين الله لنا أن الفرائض مقدمة على غيرها وأحب إلى الله من النوافل، فالفرائض هي من أعظم ما نتقرب به إلى الله بعد الإيهان، قال رسول الله على: «إن الله قال: من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه "(٢)، بين هذا الحديث أن الفرائض والنوافل تورث محبة الله وولايته وإكرامه، والله لا يحب إلا من زكت نفسه وطهرت.

كما بين الحديث أن أثر الفرائض في التزكية أكبر فهي الأحب إلى الله، ولا معنى للإتيان بالنوافل دون الإتيان بالفرائض، كمن يقوم الليل ولا يصلي الفجر أصلاً فهاذا ينفعه ذلك؟ ومن يفطر في رمضان بغير عذر ولا مرض لم يعوض أجر هذا اليوم ولو صام الدهر كله (٣).

ولما كانت الفريضة أهم وأعظم كان أجرها أعظم، فهي تتضمن أجر

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك رقم ٧١١٤ عن أبي ثعلبة الخشني ، وهو حديث حسن، حسنه ابن رجب في جامع العلوم والحكم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦١٣٧ عن أبي هريرة هم، وتتمة الحديث: «فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته»، وقد ضعف بعض العلماء هذا الحديث على الرغم من له البخاري رواه، كما استشكل كثير من العلماء معناه، انظر: ابن حجر، فتح الباري: ١١/ ٢٤١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في ترجمة تعليقاً، قال ابن حجر في فتح الباري ج: ٤ ص: ١٦١: «قوله: ويذكر عن أبي هريرة رفعه من أفطر يوما من رمضان بغير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه، وصله أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة...» أقول: وليس معنى الحديث أنه لا يجب عليه قضاؤه، وإنها معناه أنه لو صام الدهر كله لم يحصل مثل أجر الفريضة حبن أدائها في وقتها.

النافلة وزيادة قال النبي ﷺ: «من صلى العشاء في جماعة؛ كان كقيام نصف ليلة، ومن صلى الفجر في جماعة؛ كان كقيام ليلة»(١)، فمن واجب المسلم طالب التزكية أن ينظم أعماله وعباداته بحيث يجعل اهتمامه بالنوافل من وراء الفرائض، ولا يغتر بكثرة النوافل وهو يقصِّر في الفرائض.

ومن مظاهر اهتهامنا بالفريضة:

- ١. أن نتعلم أحكامها.
- ٢. وأن نحافظ عليها.
- ٣. وأن نُتقنها، بحيث نؤديها على وجهها الأحسن.
- ٥. لما كانت الفرائض مقدمة على النوافل عند الله فليس من الصدق و لا من التزكية أن يقدم الإنسان نافلة على فريضة، بل ليس من الصدق و لا من التزكية أن يقدم فرض الكفاية على فرض العين أيضاً.

أ. فلو أن مسلماً يجهل بعض أحكام الفقه التي تلزمه في عباداته والتي يجب عليه تعلُّمها؛ لو أنه اشتغل بتعلُّم القراءات العشر، لم يكن صادقاً، وواجبه أن يبدأ بفرض العين وهو تعلم تلك الأحكام، وعلم القراءات من الفروض الكفائية، فإذا وجد من يتقنه من المسلمين فقد سقط الفرض عن الباقين، فيكون تعلمه من باب المندوب، وسواء كان فَرْضَ كفايةٍ أو مندوباً فلا يجوز أن يقدم على فرض العين.

ب. ولو أن مسلماً اشتغل بالعلم الذي لا يجب عليه تعلمه، فتوسع في العلم ليكون عالماً، وهو يعلم أن قلبَه غيرُ سليم ونفسَه تحتاج إلى تزكية، فإنه يكون بذلك غير صادق، ومن واجبه أن يبدأ بتزكية نفسه و يجتهد بالأعمال التي تطهِّر قلبَه ونفسَه، حتى لا يكون ممن قال الله فيهم: ﴿ الله أَمَا أُمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْمِرِ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن عثمان بن عفان ، رقم ١٤٧٣.

وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُمْ ﴾ [البقرة: ٤٤]، ثم بعد أن يأخذ الحد الأدنى من التزكية والصلاح؛ إنشاء أن يزداد في العلم الذي ينفع به غيره فذلك واجب أو مندوب.

ج. ولو أن امرأة اشتغلت بحفظ القرآن أو بطلب العلم المندوب مما لا يجب عليها تعلمه وجوباً، وقدمت ذلك على طاعة زوجها وإعفافه؛ كانت مسيئة غير صادقة مع الله، أما إذا لم يكن متعارضاً مع طاعة الزوج وإعفافه فذلك طيب مندوب.

د. ولو أن ولداً كان يقرأ القرآن فطلبَه أحدُ والديه لقضاء حاجة لهما، وجب عليه أن يترك قراءة القرآن لأن بر الوالدين فرض، وقراءة القرآن إما أن تكون واجبة أو مندوبة، ويمكنه أن يعوِّضها في وقت آخر، فليس من التزكية أن يرفض طاعتهما بحجة أنه يقرأ القرآن.

هـ. ولو أن رجلاً حج حجة الفريضة، وكان غنياً فحدثته نفسه أن يجج حجاً مرفهاً بمبلغ كبير، وكان من حوله طالب علم شرعي لا يجد من ينفق عليه، أو فقير محتاج، أو مريض لا يملك علاجاً ودواءاً، أو داعية يحتاج إلى مال ليخرج به داعية إلى الله، أو مجاهد يحتاج إلى مال يستعين به على الجهاد، فليس من التزكية أن يحج وينفق المال الكثير، بل الواجب عليه أن يقدم تلك الأمور على حجة النافلة والإنفاق فيها.

ولا يفهم من هذا الحديث أنه يحث على الاقتصار على الفرائض، وإنها يبين أنها كافية وحدها للنجاة.

ولما كان الإنسان يُفَرِّطُ ويُقَصِّرُ في فرائضه ويأتي بها على وجه دون الكهال المطلوب؛ كان لا بد من مكملات لنواقصها فشرع الله لنا السنن والنوافل لتكمِّلها، قال على: «أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعهالهم الصلاة، قال: يقول ربنا عز وجل للملائكة وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئاً قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذلك»(٢).

و لماكان الإنسانلا يضمن لنفسه قبول الأعمال فرائضها ونوافلها؛ كان لا بد أن يجتهد أقصى جهده ليحاول الوصول إلى رضا الله وجنته، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي الله قالت: سألت رسول الله عنها نوج الذي المؤتون مَا عَاتُوا عنها رُوج النبي الله عائشة: هم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٤٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين رقم ٩٦٥، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم، وروى نحوه أحمد في المسند رقم ٩٤٩، والترمذي في جامعه رقم ٤١٣ وقال: حسن غريب، وأبو داود في السنن رقم ٤٢٨، والنسائي في السنن الكبرى رقم ٣٢٥، قال ابن عبد البر في التمهيد ج ٢٤ ص ٨١: «أما إكهال الفريضة من التطوع فإنها يكون ذلك والله أعلم فيمن سها عن فريضة فلم يأت بها، أو لم يحسن ركوعها ولم يدر قدر ذلك، وأما من تعمد تركها أو نسي ثم ذكرها فلم يأت بها عامداً واشتغل بالتطوع عن أداء فرضه وهو ذاكر له فلا تكمل له فريضته تلك من تطوعه والله أعلم».

قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون؛ وهم يخافون أن لا يقبل منهم، أولئك الذين يسارعون في الخيرات(١).

ثم إن أحدنا لا ينبغي أن يركن إلى الاقتصار على الفرائض وترك المحرمات، فإنه ولو ترك المحرمات وأتى بالفرائض على وجهها الأكمل، أفلا يجب أن يكون متقرباً إلى الله؟ ألا يجب أن يكون متقرباً إلى الله؟ ألا يجب أن يكون من أحباب الله وخاصة أوليائه؟ والنوافل بعد الفرائض هي سبب في محبة الله للعبد، كما بين الله تعالى في الحديث القدسى السابق.

فلا ينبغي لطالب التزكية أن يكتفي بالقليل في هدفه وعمله، ولا يسعى في تزكية نفسه ليحصِّل الزحزحة عن النار فحسب، بل يرغب أن يكون من أهل المقامات العالية والدرجات الأقرب ويرغب بالمعالي والأهداف السامية.

٧. لما كانت الطاعات من الفرائض والنوافل تحتاج إلى علم صار طلب علم الفقه الذي تُعرَف به الفرائض والنوافل؛ صار من الطاعات، وما كان من الطاعات فرضاً فتعلمه فرض، وما كان نفلاً فتعلمه نفل مندوب، لذلك سنذكر من ضمن وسائل التزكية في هذا الفصل: طلب العلم ونبين وجهه الذي يكون تزكية.

٨. جمعت الكلام في هذا الفصل عن الفرائض والنوافل، لأن أكثر الطاعات فيها فرائض وفيها نوافل، فالصلاة منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل، وكذلك الصدقة والصيام والجهاد وقراءة القرآن والتفكر... وغير ذلك.

وها نحن نستعرض أهم العبادات التي نتقرب بها إلى الله فتحصل بها التزكية، منبهين كيف تكون هذه العبادات مُزَكِّيَةً للمسلم، فنلفت النظر إلى بعض الأمور المهمة في ذلك:

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ٣١٧٥ وهذا لفظه، وأخرجه ابن ماجة والحاكم.





ا. طلب العلم عبادة سابقة على الصلاة والصيام وسائر العبادات، لأنه لا يمكن للمسلم أن يصلي ويصوم ويعبد حتى يتعلم هذه العبادات، لذلك بعث الله رسله لتعليم الناس: ﴿ كُمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ الْكِنْبَ وَالْمِحْمَ اللهُ كُمُ مَّالَمَ تَكُونُواْ تَعْلَمُونَ ﴾ والبقرة: ١٥١].

والجاهل بأحكام عبادته لن يؤديها على الوجه الذي شرعها الله عليه، فلن تكون سبيل قرب وتزكية له، فكانت فريضة طلب العلم مقدمة على باقي الفرائض من هذا الوجه.

٢. بين الله تعالى ورسوله ﷺ رفعة أهل العلم، قال سبحانه ﴿يَرْفَعِ ٱللهُ اللَّهِ عَالَمُ اللَّهُ عَالَمُ وَاللَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ [المجادلة: ١١].

وقال رسول الله ﷺ: «من سلك طريقاً يبتغي فيه علماً سلك الله له طريقاً إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضاء لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر

له من في السهاوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً، إنها ورثوا العلم فمن أخذ به أخذ بحظ وافر ((۱))، وقال النبي على: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ((۲))، وإنها فُضِّلَ العالم بعمَله، ولأنه يعمل ويعبد على علم، ولأنه ينفع نفسه وغيره فلا يقتصر نفعه على نفسه.

٣. تفضيل العالم على غيره ليس لمجرد علمه، فإن العلم لا يُنجي وحده، لذلك بيّن لنا النبي الله أن مِن الثلاثة الذين تُسَعَّرُ بهم النار وتحمى: «رجل تعلم العلم ليقال عالم»(٣)، فلا ينبغي لمسلم أن يجعل العلم هدفاً وحده، بل لا بد أن يتعلم، ثم يعمل بعلمه، ثم يعلّمه إن كان أهلاً لتعليمه، ويكون في ذلك كله مخلصاً لله تعالى.

٤. بعض المعلومات يُطلب تعلَّمها لذات العلم، ويكون مجردُ تعلَّمِها عبادةً لله، كتعلم العقائد، كمعرفة صفات الله ومعرفة أحوال اليوم الآخر ومعرفة شؤون الملائكة.

وبعض لمعلومات ليست مطلوبة لذاتها، وإنها هي مطلوبة للعمل بها، فمن

<sup>(</sup>١) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٢٦٨٢ والدارمي نحوه رقم ٣٤٢ عن أبي الدرداء ١٠٠٠ حديث

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي ٢٦٨٥، عن أبي أمامة الباهلي ره، وغيره.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه، رقم ١٩٠٥، عن أبي هريرة قال رسول الله ﷺ: "إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد... ورجل تعلم العلم وعلمه، وقرأ القرآن، فأتي به، فعرفه نعمه، فعرفها، قال: فها عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن، قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال: عالم، وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ، فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار، ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله...».

تعلُّم أحكام الصلاة ثم لم يصلِّ لم ينتفع من علمه ذلك، وإنها يكون حجة عليه.

وبعض المعلومات يتعلمها الإنسان لينفع نفسه ويعمل بها، وبعض المعلومات يتعلمها الإنسان وهو غير محتاج إليها في حياته العملية، لكنه يتعلمها ليعلِّم غيره وينفع غيره، وهذه وظيفة العلماء.

وكل هذه المعلومات تعلَّمُها من العبادات، إذا أخلص فيها طالبها لله، وكانت على وجهها الصحيح، بحيث لا يقدمها على ما هو أهم منها في دين الله كما سنبين.

٥. ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن طلب العلم منه ما هو فريضة، ومنه ما هو نفل، وأن تزكية ما هو نفل، وأداء العبادات منه ما هو فرض، ومنه ما هو نفل، وأن تزكية النفس منها ما هو فرض ومنها ما هو نفل (١١)، ويجب على المسلم أن يقدم الفرض من كل ذلك على النفل، فيُقدِّم طلبَ العلمِ المفروضَ عليه على نوافل العبادات كقيام الليل والذكر ونحوه، ويقدم تزكية النفس المفروضة على طلب العلم النفل، وهكذا.

ومن انشغل بطلب العلم حيث يكون نافلة وقدَّمه على تزكية نفسه المفروضة، فقد ضل طريقه، ودسي نفسه، فمن كان في قلبه مرض، وفي نفسه ميل إلى المعاصي والشهوات، يجب عليه أن يشتغل بتزكية نفسه حتى يصير قلبه سليهاً خالياً من المرض، وعملُه طاهراً خالياً من المعاصي، ثم بعد ذلك إن شاء أن يستزيد من العلم أو يعلِّم غيره فلا بأس.

لذلك فقد بين الله تعالى أن الذي يشتغل بالعلم وقلبه ليس فيه خشيةٌ لله ليس بعالم، والخشية من التزكية، وإنها يكون عالماً إذا قدَّم صلاح نفسه وطهارتها وخشيته لله، فهو عالم حقاً عندئذ، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَغْشَى ٱللَّهَ مِنْ

<sup>(</sup>١) وقد بينا في الرسالة الأولى حكم التزكية وما هو واجب منها وما هو دون ذلك.

عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَـٰ وَأُو إِفاطر: ٢٨]، فعالم من غير خشية؛ ليس بعالم عند الله.

وقال تعالى: ﴿ أَمَّنَ هُوَ قَانِتُ ءَانَاءَ ٱلَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا يَحْذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلُ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۚ إِلَى أُولئك الذين ذكرهم في أول الآية [الزمر: ٩]، أشار بقوله: ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ ﴾ إلى أولئك الذين ذكرهم في أول الآية ﴿ أَمَّنَ هُو قَننِتُ ﴾ فأشار إلى الطائعين الخاشعين القائمين الليل الساجدين القائمين الخائفين من الآخرة بحذرهم من المعاصي ظاهرها وباطنها، الراجين لفضل الله ورحمته فيقدمون عملاً صالحاً رجاء قبولهم، هداهم علمهم إلى طاعة الله، فهؤلاء هم الذين يعلمون، فهل يستوي هؤلاء مع الجاهلين الذي لا يتصفون بهذه الصفات.

فكم من جاهل في أعين الناس هو عالم عند الله ورسوله ، وكم من عالم في أعين الناس هو جاهل عند الله لم ينتفع بعلمه ولم يعمل به، يصدق عليه قول النبي را

«حتى يقال ما أظرفه وما أعقله وما أجلده وما في قلبه مثقال ذرة من إيهان»(١).

7. من اشتغل بطلب العلم الذي لا يحتاجه هو لنفسه، وإنها ليُعَلِّمه للناس؛ يجب عليه أن يكون قد استفاد هو من علمه أولاً بأن أدى فرائض الله عليه وترك ما حرم، وإلا كان ممن ذمهم الله تعالى وعاتبهم بقوله: ﴿ أَتَأْمُرُونَ النَّاسُ بِالْبِرُ وَتُنْسُونَ أَنفُسُكُمْ وأَنْتُم تَتُلُونَ الْكَتَابُ أَفْلاً تَعْقُلُونَ ﴾.

وقال رسول الله ﷺ: «مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه؛ كمثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم ١٦٨٥ عن أبي ذر ١، وقد روي

وهذا إنها يكون إذا أفاد العالمُ الناسَ بعلمه، ولم ينتبه لخراب قلبه وأمراض نفسه، أو انشغل بتعليم الناس عن إصلاح نفسه، فيستنيرون بعلمه، وهو يخفت نوره ويزداد فساده أو يدخل عليه الغرور بتعليمه.

وما فائدة أن أكون عالماً يسألني الناس فيستفيدون، ثم لا أستفيد أنا ولا أعمل بها أعلم.

ومن الواجب على الأمة الإسلامية أن يكون فيهم عددٌ كافٍ من العلماء يعلمون الناس ويفتونهم في مسائلهم، وهذا الأمر من فروض الكفاية، ومن يقوم لذلك لا بد أيضاً أن يكون قد حقق فرض العين في تزكية نفسه، ليكون ناجياً عند الله، وليكون محل ثقة الأمة فتنتفع من علمه.

فإذا تحقق بتزكية نفسه؛ فليجتهد في تحصيل العلم الذي ينفع به الأمّة.

٧. نبهنا النبي ﷺ إلى أن من العلم ما ينفع ومنه ما لا ينفع، نبه إلى ذلك بدعائه: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلمِ لا يَنْفَعُ»(١).

كثيرٌ منّا يقرأ مجلدات، ويحفظ معلومات كثيرة، لكن ما ينفعه منها عند الله أو في دنياه قليلٌ جداً، فلا يجوز لمن يريد تزكية نفسه أن يشتغل بها لا ينتفع به، فيضيع من عمره وقتاً كثيراً، بدل أن يستغله في الأنفع وفي الطاعات والعمل.

والاشتغالُ عن العمل الصالح بمزيد من العلم الذي لا يحتاجه الإنسان ولا الأمة؛ هو نوع من الاشتغال بها لا ينفع، فلو كنتُ حافظاً لكتاب الله تعالى وسنة نبيه وفاهماً لهما حافظاً لكتب الفقه، ثم لم أكن أصلي، أو لم أكن تاركاً لمعصية الله، أو لم أكن مجتهداً في طاعة الله وإرضائه؛ ماذا ينفعني هذا العلم؟

الحديث بلفظ «السراج» وبلفظ «الشمعة» بدل «المصباح».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٧٢٢، عن زيد بن أرقم ١٠٠٠.

وصِفَة النفع في العلم نسبية، فما يكون نافعاً لأحدنا قد لا ينتفع منه غيره، وإن كانت بعض العلوم ينتفع منها الجميع.

٨. الحد الأدنى من طلب العلم النافع، الذي يُفترَض على كل مسلم أن يتعلمه؛ ليس بالحد الكبير، وقد مر معنا في المنهج الفكري، والفقه هو العلم الشرعي الذي يعطي أحكام أعمال الجسد، وأول ما يجب على طالب التزكية أن يعرفه من الفقه في هذه المرحلة ما يأتي:

1. أن يعرف العبادات المفروضة، وأن يعرف كيف يؤديها، كالطهارة والصلاة، والصيام إذا كان شهره، والحج إذا كان وقته، والزكاة إذا وجبت في ماله، وعليه وأن يتوجه إلى أدائها فوراً.

٢. أن يعرف أهم المنكرات والكبائر والمعاصي، ويتوجه إلى التوبة منها،
 ويبذل جهداً في تركها.

٣. أن يسأل عن أحكام الله في أعماله الدنيوية، فيترك ما كان منها مخالفاً كالربا والبيوع الفاسدة والرشوة، ويعمل أعماله الدنيوية وفق أمر الله وأحكامه.



مع إيهان القلب أمرنا الله تعالى بعمل للجوارح يرافق هذا الإيهان؛ وهو قول الشهادتين؛ «أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله ، فجعلها تعبيراً عن هذا الإيهان، وإظهاراً للإقرار به، وجعل قولها ركناً من أركان الدين الخمسة، قال ؛ (بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج صوم رمضان (۱).

وهاتان الكلمتان لهما أعظم الثقل في التزكية إذا قالهما الإنسان عن إيهان واعتقاد بهما، فهي تمنع عنه الخلود في النار، وتوجب له الجنة، وتعصم دمه في الدنيا إلا بحق الله، وقال على: «أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله؛ لا يلقى الله بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»(٢).

وعن أبي ذر الله قال: أتيت النبي الله وعليه ثوب أبيض وهو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فقال: «ما من عبد قال: لا إله إلا الله، ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٨ ومسلم رقم ١٦ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٧ عن أبي هريرة هم، وتمام الحديث: قال: كنا مع النبي هي في مسير، قال: فنفدت أزواد القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله؛ لو جمعت ما بقي من أزواد القوم، فدعوت الله عليها، قال: ففعل، قال: فجاء ذو البرل ببررة، وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد وذو النواة بنواه، قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى، قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال: فدعا عليها، قال: حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: أشهد...

وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق»، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق؟ قال: «وإن زنى وإن سرق على رُغم أنف أبي ذر»، وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر(١).

وقال الله سيخلص رجلاً من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: القيامة، فينشر عليه تسعة وتسعين سجلاً، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أفلك أتنكر من هذا شيئاً، أظلمك كتبتي الحافظون، فيقول: لا يا رب، فيقول: أفلك عذر، فيقول: لا يا رب، فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، فيقول: احضر وزنك، فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات، فقال: إنك لا تظلم، قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات، وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء (٢٠).

وقال ﷺ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله»(٣).

فاحرص على كلمة التوحيد واحرص على الشهادتين، فهي أعظم ما تزكي به نفسك، وإن فَاتَتْك فاتَتْك كل التزكية، فاحذر أن تنقضها بشيء من نواقض التوحيد.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٤٨٩ ومسلم رقم ٩٤، وقال البخاري بعد الحديث: هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم وقال: لا إله إلا الله غفر له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد رقم ٦٩٩٤ والترمذي ٢٦٣٩ وهذا لفظه، وقال: هذا حديث حسن غريب، وصححه ابن حبان رقم ٢٢٥ والحاكم رقم ٨ عن عبد الله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنهما. (٣) أخرجه البخاري رقم ٢٥ ومسلم رقم ٢٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما.



جعل الله تعالى الوضوء عبادة، وندبنا إلى المحافظة عليه، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ اللَّهَ عَلَيه، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَحِبُ اللَّهَ وَقَالَ ﷺ: «الطهور شطر الإيهان»(١)، وقال ﷺ: «ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن»(١)، والمؤمن يكون أجره مستمراً بسبب وضوئه ما دام متوضئاً من غير عمل زائد.

وقد أعلمنا النبي الله أن الوضوء سببٌ في التزكية والتطهير، فأعلمنا أن الله تعالى يكفر به الذنوب فتتساقط مع الماء المتساقط من الوضوء، قال الله توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقياً من الذنوب»(٣).

كما عد النبي ﷺ إسباغ الوضوء من الأمور التي يمحو الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات، قال رسول الله ﷺ: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٢٣ عن أبي مالك الأشعري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٢٢٤٣٢ وابن حبان ١٠٣٧ اوالحاكم رقم ٤٤٨ عن ثوبان ، ورواه مالك بلاغاً رقم ٢٦، وأخرجه ابن ماجه ٢٧٧-٢٧٩ عن ثوبان وابن عمر وأبي أمامة رضي الله عنهم، وتتمة الحديث كما رواه ابن حبان: «سددوا وقاربوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن» ورواه الباقون بألفاظ مقاربة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٤٤ عن أبي هريرة ١٠٠٠

الخطايا ويرفع به الدرجات، قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط»(١).

وحثنا النبي الله أن نصلي بعد كل وضوء فقال: «لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء، فيصلي صلاة؛ إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها»(٢).

وحثنا أن لا ينام أحدنا إلا وهو متوضئ، قال: «مَنْ باتَ طَاهِرًا بَاتَ فِي شِعَارِهِ (٣) مَلَكُ، فَلَمْ يستيقظْ إلا قال الملَكُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِعَبْدِكَ فلان، فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا» (٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٥١، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٢٧ عن عثمان بن عفان ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) في غطائه التي يتغطى به، والمعنى: أنه قريب منه.

<sup>(</sup>٤) حديث حسن، أخرجه ابن حبان رقم ١٠٥١ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط ٥٠٨٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في أوله: «طَهِّرُوا هَذِهِ الأَجْسَادَ طَهَّرَكُمُ اللهُّ». وقال بدل «فلم يستيقظ»: «لا يَنْقَلِبُ سَاعَةً مِنَ اللَّيْلِ إِلا...».



1. فرض الله علينا الصلاة وجعلها أعظم فريضة، فهي العهاد والركن الأول من أركان الإسلام بعد الشهادتين: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج صوم رمضان»(۱) فلا بد أن يقيم أحدنا هذه الفريضة على وجهها الذي يزكي النفس.

٢. جعل الله للصلاة أثراً في تزكية النفس وتطهيرها من الذنوب والسمو بها عن الوقوع في المعاصي والمنكرات، قال الله تعالى مبيناً أن الصلاة تطهر النفس من الباطل: ﴿إِنَّ ٱلصَّكَلُوةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَوَٱلْمُنكِرِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥].

ذلك أن الغاية من الصلاة أن يتذكر الإنسان فيها ربه، ويرجع بها إليه في اليوم مرات، قال تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَوٰةَ لِلرِحَـٰرِيّ ﴾ [طه: ١٤]، فإذ يتذكر المصلي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٨ ومسلم رقم ١٦ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٣٣١ ورقم ٦٩٣٩ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه مسلم رقم ١٩ عن معاذ وابن عباس رضي الله عنهم، واللفظ لمسلم.

ربَّه وأنه الإله المعبود الحاكم، ويتذكر حقيقة نفسه أنه عبد لله؛ يدفعه ذلك إلى الالتزام بأحكامله والخضوع له في كل أوقاته وأحواله، فإن الله الذي يصلي له يراه أيضاً بعد صلاته، ويطلب منه أن يعبده بالرجوع إلى أحكامه في حياته كلها.

وقال عَلَى مَبِيناً أثر الصلاة في تطهير الإنسان من الذنوب: «أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ مَهْراً بِباب أَحَدِكم يغْتَسِلُ مِنْه كُلَّ يَوْم خَمْس مرَّاتٍ، هلْ يبْقى مِنْ دَرَنِهِ شَيءٌ؟ » قالُوا: لا يبْقَى مِنْ درنِهِ شَيْء، قَال: «فذلكَ مَثَلُ الصَّلَواتِ الخَمْسِ، يمْحُو اللهَّ بَمِنَّ الخَطَايا » (٤).

٣. وكما للصلاة أثر في تطهير النفس؛ فإن لها الأثر الأكبر في تنمية الإيمان وترقية النفس، فهي أعظم ما يزيد الإيمان، فقد سماها الله تعالى لأجل ذلك إيماناً بقوله: ﴿وَمَاكَانَ ٱللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمُ ﴾ [البقرة: ١٤٣] أي صلاتكم (٥٠).

<sup>(</sup>١) الوَضوء: الماء الذي يُتَوَضَّأُ به.

<sup>(</sup>٢) أي اطلب منى ما تشاء.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٤٨٩، وفي رواية أخرى له: «أعني على ذلك».

<sup>(</sup>٤) أخرج البخاري رقم ٥٠٥، ومسلم رقم ٦٦٧، واللفظ له، عن أبي هريرة ١٠٥٠ أخرج البخاري

<sup>(</sup>٥) انظر: تفسير الطبري: ٢/ ١٦ وما بعدها، وصحيح البخاري، قال البخاري: «باب الصلاة من الإيهان وقول الله تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمْ ﴾ يعني صلاتكم عند البيت» ثم ذكر الحديث رقم ٣٩ في سبب نزول الآية والذي يدل على هذا المعنى. وقد روى الترمذي رقم ٢٩٦٤ عن ابن عباس قال: لما وجه النبي ﷺ إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فأنزل الله: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنْكُمُ اللّهِ وَابن حبان رقم ١٧١٧. الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أبو داود رقم ٢٦٨٤ وابن حبان رقم ١٧١٧.

والصلاة من أخص صفات المؤمن ﴿ قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ \* .... وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٩]، ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ مُعَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج: ٣٤].

٤. وقد بين النبي ﷺ أن تارك الصلاة كافرٌ أو قريب من الكفر (١)، فقال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة» (٢).

وتارك الصلاة يستحق القتل لتركه الصلاة كها بين الفقهاء، وإن تاب وجب عليه القضاء (٣).

ولا يكاد ينتفع الإنسان بشيء ولا يزكيه شيء مع تركه للصلاة، فمن عصى الله بترك الصلاة التي هي أعظم فرض وهي الأعظم أجراً بين الأعمال؛ سيكون أكثر تهاوناً بها دونها من الفرائض والنوافل والقربات، ولن يكون مبالياً بزكاة أو صيام أو قيام، وإن صام أو حج فلأعين الناس وخجلاً منهم، لا لله.

وكيف يطمع تارك الصلاة أن يزكيه الله وقد وعده الله بالنار، وأشار إلى أنه ترافقه صفاتٌ من صفات أهل النار: ﴿مَاسَلَكَكُرْ فِ سَقَرَ \*قَالُواْ لَرَ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ \*وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ \*وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْخَابِضِينَ \*وَكُنَّا ثُكَدِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [المدثر: ٢٢-٤].

<sup>(</sup>۱) وقد ذهب أكثر العلماء إلى أنه يكون كافراً إذا أنكر فرض الصلاة، أما إذا اعترف بأنها فرض لكنه تهاون في أدائها وتكاسل عنها فإنه يكون فاسقاً، ويسمى الفسق كفراً عملياً، ويمكن أن يفهم الحديث على ظاهره؛ بأنه إذا ترك الصلاة صار قريباً من الكفر، فمن ترك الصلاة يخشى عليه أن يصير كافراً، وذهب بعض العلماء إلى فهم الحديث على أنه بتركه للصلاة يصير كافراً، سواءً تركها جحوداً أم تهاوناً أم عصياناً أم كسلاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٨٢ عن جابر ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) وهو قول جمهور العلماء، فيجب عليه أن يقضي كل ما فاته ولو كان عدة سنوات، قدر استطاعته، وفي أقرب فرصة، وبعض الفقهاء أفتى بعدم وجوب القضاء، وبعضهم يرى تارك الصلاة كافراً، فإذا تاب دخل في الإيمان فلا يجب عليه القضاء.

٥. لما كانت الصلاة هي أعظم الفرائض والأعظم أجراً، كانت ميزاناً ومقياساً لأعمال الإنسان وصحته أو مرضه، فمن وجدت عنده الصلاة وأقامها بحقها، فلا بد أن يقوم بحق غيرها من الأعمال، ومن فرَّط فيها فرَّط في غيرها، فكانت الميزانَ الذي يُعرَف به حال الإنسان، فعن عبد الله بن قرط الله قال: قال رسول الله على: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله»(١)، فالصلاة مرآة لحالتك خارج صلاتك، وهي الميزان لتزكية نفسك، فاجعلها محل اهتمامك الأعظم.

٦. من أعظم أهداف التزكية تحقيق العبودية لله تعالى، والصلاة هي أهم العبادات التي تحقق معنى العبودية وتغرسه في نفس المسلم، بها فيها من أركان وسنن وهيئات وأقوال.

ومع حرص المؤمن على أحكام الصلاة الظاهرة؛ ينبغي أن يهتم بالحضور والخشوع فهو أهم ما يعطي التزكية والعبودية والفلاح، ﴿قَدْأَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ \* ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ وإنها يؤجر المصلي على قدر حضوره، فعن عمار بن ياسر ها قال: سمعت رسول الله الله يقول: إن الرجل ليصلي الصلاة ولعله لا يكون له من صلاته إلا عُشْرها أو تُسعها أو ثُمنها أو سبعها أو سدسها ... "(٢).

وقد عدَّ بعض السلف وبعض الفقهاء الخشوع ركناً من أركان الصلاة، ولا شك أن الخشوع هو الذي يعطى الصلاة قيمتها ويحقق المقصد منها.

والصلوات المفروضة إذا كانت خاشعة فهي سبب في مغفرة الذنوب،

<sup>(</sup>١) حديث حسن، أخرجه الطبران في الأوسط رقم ١٨٥٩ عن أنس بن مالك ١٠٠٠ عن أنس بن مالك الله

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٤/ ٣١٩ وأبو داود رقم ٧٩٦ والنسائي رقم ٦١١ وابن حبان ١٨٨٩، عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما.

قال رسول الله ﷺ: «ما مِن امْرِيءٍ مُسْلِم تحضُرُهُ صلاةٌ مَكتُوبةٌ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، وَخُشوعَهَا، وَرُكُوعَها، إِلاَّ كانت كَفَّارةً لما قَبْلَهَا مِنْ الذُنُوبِ ما لم تُؤْتَ كَبِيرةٌ، وَذلكَ الدَّهْرَ كلَّهُ»(۱).

والحضور والخشوع يكونان في ثلاثة جوانب في الصلاة:

الأول: أن تتذكر أنك مع الله مقبل عليه ومتوجهٌ إليه:

لا بد من الحضور مع الله سبحانه خلال الصلاة، فإنك إنها تصلي إليه، فكيف تنسى من تقف بين يديه وتتوجه إليه بصلاتك، وتقابله بها، قال تعالى: ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجُهُ اللهِ ﴾ [البقرة: ١١٥]، وقال رسول الله ﷺ: «فإن الله قبَل وجهه إذا صلى»(٢).

لو أنك كنت في زيارة ملك من ملوك الدنيا أتنسى وأنت واقف بين يديه أنك أمامه؟ فكيف تتجاهل ملك الملوك في صلاتك، وتنسى أنك تعبده وتكلمه وتتقرب إليه وتتذلل بين يديه.

والذي يكون حاضراً منتبهاً مع من يجالسه، قد يكون معظماً له متواضعاً له، وقد لا يكون، ومن كان حاضراً مع الله ينبغي أن يجمع إلى حضوره معنى الخشوع، بتعظيمه لقدر الله وهيبته من الله وتواضعه له وحبه له.

فالخشوع معنى يزيد فوق الحضور، إذ لا يمكن للإنسان أن يخشع إذا لم يكن حاضراً، فلابد أن يستحضر الإنسانُ وجود الله ومعيته ابتداءاً ﴿وَهُوَمَعَكُمُ لَيْنَ مَا كُنتُمْ ﴾ [الحديد: ٤]، ثم يبني عليه الخشوع ﴿ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ﴾ [الأعراف: ١٥٤]، ﴿ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢].

ومن يزور الملوك فإنه يَلبَس أحسن الثياب ويجمِّل مظهرَه، لذلك أمرنا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٢٨، عن عثمانَ بن عفان ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٣٩٨، عن ابن عمر ١٠٠٠ أخرجه

الله بهذا في قوله: ﴿ يَنَبَنِى مَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُرٌ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [الأعراف: ٣١]، فليس من أدب المؤمن أن يدخل في الصلاة في ثيابِ نومه أو في ثيابٍ وسخة، فالأدب مع الله أولى من الأدب مع كل من سواه.

## الثاني: تدبر ما تقول في الصلاة:

فلا بد من الانتباه في الصلاة إلى معاني التكبير والقرآن الذي نقرؤه والتسبيح والتشهد وغير ذلك، وهذا من أعظم ما يعطي الحضور والخشوع.

فالصلاة مناجاة بين العبد وربه، فها نقرؤه وما نسبحه وتكبيرنا خطاب ومناجاة مع الله، قال رسول الله ﷺ: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه»(١).

وقد علمنا النبي الله تعلى: هذه المناجاة فقال: «قال الله تعلى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعلى: حمدني عبدي، وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي، وإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال الله تعالى: أثنى علي عبدي، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي، ولعبدي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۳۹۷، وهذا نص الحديث كاملاً: عن أنس أن النبي رأى نخامة في القبلة، فشق ذلك عليه، حتى رؤي في وجهه، فقام فحكه بيده، فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم قبل قبليته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه، ثم رد بعضه على بعض، فقال: أو يفعل هكذا»، وأخرج أحمد رقم ٥٣٤٩ «إن المصلي يناجي ربه عز وجل فلينظر أحدكم بها يناجي ربه» وبمعناه عند ابن خزيمة ٤٧٤.

ما سأل»(١).

وإذا استعجل المسلم في صلاته فإنه لا يُحسِن الخشوع والتدبر، لذلك نهينا عن العجلة في الصلاة، وأُمِرْنا بإطالةُ القيام في الصلاة، قال النبي الشيافة الفضل الصلاة طول القنوت»(٢).

#### الثالث: استحضار معاني هيئات الصلاة:

وذلك بتذكر معنى القيام بين يدي الله والركوع والسجود له والجلوس، فهذه الهيئات والأعمال لم يشرعها الله لنا عبثاً، وإنها لتذكرنا بخضوعنا لله وتذللنا بين يديه.

 من مظاهر الحرص على الصلاة التي تزيد المسلم تزكية وتطهيراً وأجراً وقرباً من الله:

- الحرص على الوضوء وإتقانه وإسباغه، فإنه «لا تقبل صلاة بغير طهور» (٣)، عن أبي هريرة أن رسول الله على قال: «لا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات» قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخلا إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط» (٤).

وحسنُ الوضوء والحرصُ على السنن والذهابُ إلى المسجد وانتظارُ الصلاة؛ كلها أمور تمهد للخشوع في صلاة الفريضة، فيسكُنُ من خلالها الفكر والقلب، وينقطع ما كان يفكر به من أمر دنياه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٣٩٥ عن أبي هريرة رهي.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٧٥٦ عن جابر ١٠٠٠ ا

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٢٤، عن ابن عمر ﷺ، ونحوه عند أحمد في المسند ٢/ ١٩ رقم ٤٧٠٠ وابن حبان رقم ١٧٠٥.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ٢٥١.

- الحرص على صلاة الفريضة على أول وقتها، فذلك دليل حب الصلاة، ودليل المسارعة إلى طاعة لله، فإن الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله كما أخبر النبي الشاراء ومن معناه أن يحرص الإنسان على أن يصلي كل صلاة في أول وقتها (٢)، وقد كان النبي الذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرف أحداً، من اهتمامه بالصلاة وتقديمها على كل شيء.

وليس من أهل التزكية من ينام وهو لا يبالي بصلاة الفجر، ولا يحرص على الاستيقاظ إليها في وقتها، يضع أحدنا عمله الدنيوي في باله، ويخاف أن يتأخر عن عمله، حتى لا يعاقبه المسؤول عنه أو حتى لا يفوته متاع من الدنيا، ولا نخاف من الله؟ أنجعل الله أهونَ من خلقه؟ أيجعل أحدنا فريضة الله أهون من لعاعة الدنيا؟ كيف نؤثر ساعة نسهرها \_ وربها كانت في غير طاعة ولا ضرورة \_ على فريضة ربنا وفضيلة صلاتنا وبيوت ربنا.

- الحرص على صلاة الجهاعة، فإنه أجمع للقلب وأخشع، وأبعد عن السرعة في أداء الصلاة، وأعظم أجراً، قال تعالى: ﴿ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين ﴾، وقال رسولنا ﷺ: «صلاة الجهاعة تفضل صلاة الفذ(٣) بسبع وعشرين درجة»(٤).

<sup>(</sup>۱) ونص الحديث كما رواه البخاري رقم ٤٠٥ ومسلم ٨٥ عن عبد الله بن مسعود قال: سألت النبي ﷺ: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها»، قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن ولو استزدته لزادني.

<sup>(</sup>٢) فقد روى ابن خزيمة رقم ٣٢٧ الحديث السابق بلفظ: أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة في أول وقتها»، وكذلك رواه أبو داود رقم ٤٢٦.

<sup>(</sup>٣) أي الواحد منفرداً.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٦١٩ ومسلم رقم ٢٥٠ عن ابن عمر ، وراه البخاري رقم ٦١٩ عن أبي سعيد الخدري ، بلفظ: بخمس وعشرين درجة. وتتمة الحديث في بعض روايات الحديث عند البخاري ومسلم عن أبي هريرة ، عن النبي : "وذلكَ أَنّهُ إِذا تَوَضَّاً فَأَحْسَنَ

ولم يكن يتخلف من أصحاب رسول الله ﷺ أحد عن صلاة الجماعة، وكانوا يعرفون المنافق بتخلفه عن الجماعة في صلاة الفجر والعشاء، فكيف لو جاء أصحاب رسول الله ﷺ فرأوا أن منا من لا يصلي الصلوات الخمس في المسجد.

وقال رسولُ الله ﷺ: «لَيْسَ صَلاةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقينَ مِنْ صلاة الفَجْرِ وَالعِشاءِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ ما فِيهما لأَتَوْهُما وَلَوْ حَبُوًا»(١).

فليكن أعظم الحرص على جماعة الفجر والعشاء، فقد بين النبي ﷺ أن «مَنْ صَلَّى العِشَاءَ في جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّما قامَ نِصْف اللَّيْل، وَمَنْ صَلَّى الصبْح في جَمَاعَةٍ؛ فَكَأَنَّما صَلَّى اللَّيْل كُلَّهُ»(٢).

وبين النبي ﷺ أن من يصلي الفجر فهو رعاية الله وضمانه فقال: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فيدركه فيكبه في نار جهنم»(٣).

والملائكة تستغفر وتترحم على المصلي ما دام في مسجده، قال ﷺ: «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه (٤).

الْوُضُوءَ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى المَسْجِدِ، لا يُخْرِجُه إِلاَّ الصَّلاةُ، لَمْ يَخْطُ خَطْوةً إِلاَّ رُفِعَتْ لَه جَا دَرَجَةً، وَحُطَّتْ عَنْه جَا خَطِيئَةٌ، فَإِذا صَلى لَمْ تَزَلِ المَلائِكَة تُصَلِّي عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلاَّه، مَا لَمْ يُخْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ، اللَّهُمَّ ارحَمْهُ. وَلا يَزَالُ فِي صَلاةٍ مَا انْتَظَرَ الصَّلاةَ».

<sup>(</sup>١) روى البخاري رقم ٦٢٦ ومسلم رقم ٦٥١، عن أبي هريرة 🖔.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٦٥٦ عن عثمان بن عفان ، وأخرجه الترمذي رقم ٢٢١، وفي روايته يبين أن الذي يكون كالذي قام الليل كله هو الذي صلى العشاء والفجر في جماعة، قال: «ومَنْ صَلَّى العِشَاءَ والْفَجْر في جمَاعَةٍ، كَانَ لَهُ كَقِيَام لَيْلَة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٦٥٧ عن جندب بن عبد الله ﴿

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٦٢٨ ومسلم نحوه رقم ٦٤٩ عن أبي هريرة ١٤٠٠ أخرجه البخاري رقم ١٤٨٠ عن أبي هريرة

وكل وقت يمضيه المسلم في صلاة الجهاعة وطريقها وانتظارها؛ يعطى فيه أجر الصلاة، فلا ينبغي لمسلم أن يظن أن أوقاته تضيع في ذهابه إلى المسجد والجهاعة، بل هو يحصِّل بذلك أعظمَ أجر، ولو تخلف عن الجهاعة فلن يعمل عملاً أعظم أجراً من الصلاة، قال على: «لا يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَلاةٍ مَا دَامتِ الصَّلاةُ تَحْبِسُهُ، لا يَمْنَعُهُ أَنْ يَنْقَلِبَ إِلى أَهْلِهِ إِلاَّ الصَّلاةُ»(١).

وقد بين النبي الله أن الذي يتخلف عن الجماعة بغير عذر يستحق أن يحرق بيته، فقال النبي النبي يقي أن الذي يتخلف عن الجماعة بغير عذر يستحق أن يحرق بيته، فقال النبي القرائد النبي أنه النبي المرابية المرابية

والحديث يبين أن العاقل الصادق لا يتخلف عن صلاة الجهاعة، فإن الإنسان لو دعي إلى وليمة متواضعة يجد فيها شيئاً قليلاً من اللحم لاستجاب، فكيف بمن يدعوه الله إلى بيته وجعل له في ذلك جنة وأجراً عظيهاً، فالذي لا يستجيب إما ناقص العقل، وإما كاذب غير صادق في طلبه الثواب ومرضاة الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦٢٨ ومسلم رقم ٦٤٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) عرقاً سميناً أو مرماتين حسنتين: أي عظماً عليه لحم، أو أقدام شاة فيها لحمها القليل.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري رقم ٦١٨ عن أبي هريرة ، ومسلم نحوه رقم ٦٥١، وفي رواية لمسلم رقم ٢٥٢ عن عبد الله بن مسعود ، أن التحريق لمن يتخلف عن صلاة الجمعة.

# «فَأَجِبْ»(۱).

- صلاة الجمعة وخُطبتها، فقد أمر الله بها في كتابه ﴿ يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ﴾، وقد حذرنا النبي الله من التخلف عن الجمعة من غير عذر، فقال: «لينتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونُنَّ من الغافلين» (٥)، ومن ختم على قلبه كيف يطمع أن يتزكى أو أن يفهم التزكية من التدسية وقلبه أعمى مطموس.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٦٥٣.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٨٥٨ ومسلم رقم ٤٤٢ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

 <sup>(</sup>٣) المَخْدَع والمُخْدَع:هو البيت الصغير الذي يكون داخل البيت الكبير. انظر: النهاية في غريب الحديث: ٢/ ١٤.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ٥٧٠ والحاكم في المستدرك رقم ٧٥٧ وصححه على شرط الشيخين، وروى أحمد وابن خزيمة وابن حبان رقم ٢٢٧عن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي أنها جاءت النبي شخفالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجد قومك، وضعفه آخرون.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٨٦٥ عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم.

كها بين النبي ﷺ أن من يتأخر عن بداية الخطبة فإنه لا تكتبه الملائكة فيمن حضرها، أي فكأنها فاته أجرها، قال النبي ﷺ: «إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة، يكتبون الأول فالأول، فإذا جلس الإمام طووا الصحف، وجاؤوا يستمعون الذكر»(۱).

وحثنا النبي على التبكير إلى الصلاة يوم الجمعة، فقال على: "إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول، ومثل المهجر (٢) كمثل الذي يهدي بدنة ثم كالذي يهدي بقرة ثم كبشاً ثم دجاجة ثم بيضة، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ويستمعون الذكر "(٣).

وقال ﷺ: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنها قرَّبَ بدَنَةً، ومن راح في الساعة الثانية (٤) فكأنها قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنها قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنها قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنها قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر»(٥).

ومن السنة أن يغتسل المسلم ويتجمل ويتطيب للجمعة ويكثر من الصلاة قبل الخطبة، قال الله الله يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٣٠٣٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أي المبكر إلى الصلاة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٨٨٧ عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) الساعة: وقت ما، وكان لفظ الساعة يستعمل لما يساوي الساعة في زماننا، وكان يستعمل لما يساعة: لشيء من الوقت، يقدر بنحو ثلث ساعة.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٨٤١ ومسلم رقم ٨٥٠ عن أبي هريرة ١٠٠٠

الجمعة الأخرى»(١).

وخطبة الجمعة لا شك أن لها أثراً عظيهاً في تزكية الإنسان، إذ تذكر الإنسان بكثير من المعاني التي قد يغفل عنها، وتحثه على الإقبال على الله، مرة بعد مرة في كل أسبوع.

- صلاة ركعتين إذا دخل المسجد، قال ﷺ: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا على المسجد عل

- الحرص على السنن الرواتب، فإنها تكمّل الفريضة، وتساعد على الخشوع فيها، ولها أجرها العظيم، قال : «من صلى في يوم ثنتي عشرة سجدة تطوعاً بنى له بيت في الجنة» (٣).

وعَنِ ابنِ عُمَر رَضِيَ اللهُ عَنْهُما، قالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رسُول اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الجُمُعةِ، ورَكْعتيْنِ بَعْدَ الجُمُعةِ، ورَكْعتيْنِ بَعْد المغرب، وركْعتيْنِ بعْد العِشَاءِ»(١).

وقد ورد مزيد من التأكيد على ركعتين سنةً قبل الفجر، فعن عائشة أن النبي ﷺ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح<sup>(٥)</sup>، وقال ﷺ: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها»<sup>(٢)</sup>.

وندبنا النبي ﷺ إلى صلاة ركعتين بعد كل أذان وقبل الإقامة، فقال ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٨٤٣، عن سلمان الفارسي ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١١١٠ عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري ١٠٠٠ في

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٧٢٨، عنْ أُمِّ المؤمِنِينَ أُمِّ حبِيبَةَ رَمْلةَ بِنتِ أَبِي سُفيانَ ﴿ رُوجِ النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ١١١٢ ومسلم نحوه رقم ٧٢٩.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٧٢٤.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٧٢٥، عن عائشة رضي الله عنها. والمقصود بركعتي الفجر: ركعتا السنة.

«بَيْنَ كُلِّ أَذانَيْنِ صَلاةٌ، بيْنَ كلِّ أَذَانيْنِ صَلاةٌ، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةٌ» وقالَ في الثَالثَة: «لَمَنْ شَاءَ»(١)، والمُرَادُ بالأَذَانُيْن: الأَذَانُ وَالإِقَامةُ.

- صلاة الوتر، وقد عدَّها بعض العلماء واجبةً لكثرة ما شدد فيها النبي وللحرصه عليها، وقد أمر بها النبي فقال: «أوتروا قبل أن تصبحوا» (٢)، وقال رسول الله في: لان خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخه فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» (٣).

\_ صلاة الضحى، وقد ندب إليه النبي الله فأوصى بها بعض أصحابه (٤)، وقال الله النبي الله النبي الله النبي الله وكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَسْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَصْبِيحةٍ صدقَةٌ، وكُلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَخَلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَخَلُّ تَكْبِيرةٍ صدقَةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَخَلُّ تَكْبِيرةٍ صدقةٌ، وَأَمْرٌ بِالمعْرُوفِ صَدقَةٌ، وَخَلُّ تَكْبِيرةٍ صدقةٌ، وَكُلُّ مَنْ الضَّحَى (عُعتَانِ يَرْكَعُهُما منَ الضَّحَى (٥٠).

وقد سمى النبي الله الضحى بصلاة الأوابين، وحث على أن تكون عند ابتداء شدة حر النهار، أي في نصف الوقت بين طلوع الشمس والظهر، فعن زيد بن أرقم رأى قوماً يصلون من الضحى، فقال: أما لقد علموا أن الصلاة هذه الساعة أفضل، إن رسول الله الله الله الأوابين حين ترمض الفصال»(1).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٩٨ ومسلم رقم ٨٣٨، عنْ عبدِ اللهَّ بن مُغَفَّلِ المزني ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٧٥٤ عن أبي سعيد ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٧٥٥ عن جابر ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤)روى البخاري رقم ١١٢٤ عن أبي هريرة ، قال: أوصاني خليلي بثلاث، لا أدعهن حتى أموت؛ صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر» ونحوه في مسلم رقم ٧٢١.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٧٢٠ عن أبي ذر را

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٧٤٨، ومعنى ترمض الفصال: أي تستريج الجمال لابتداء اشتداد الحر،

وقد كان النبي ﷺ يصليها أربعاً ويزيد ما شاء (١)، وصلاها يوم الفتح ثمانياً (٢).

\_ قيام الليل، وذلك يبدأ من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر الثاني، وتصلى ركعتين ركعتين، قال ﷺ: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى»(٣).

وقد لازم النبي الله القيام ﴿ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِن ثُلُقِي ٱلَّيْلِ وَنِصْفَهُ, وَطُآبِفَةٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ مَعَكَ ﴾ [المزمل: ٢٠].

وحث النبي ﷺ كثيراً على قيام الليل، فقال: «وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل»(٤).

وقال ﷺ: «عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة للإثم» (٥٠).

وإنها كان لقيام الليل أهميته العظمى، لأن الإنسان يخلو فيه في الغالب عن الأعمال التي تشغله وتشغل فكره، كما يكون بعيداً عن الناس والخلطة بهم، وجَوُّ الليل والظلمة يساعد بطبيعته على الخشوع، لذلك قال الله تعالى: ﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اَلَيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطُّكا وَأَقْومُ فِيلًا ﴾ [المزمل: ٦]، فما تُنْشِئُه في الليل من العبادة

وتقدير هذا الوقت: في نصف الوقت ما بين طلوع الشمس والظهر.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٧١٩ عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٣٣٦، عن أم هانئ بنت أبي طالب رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٩٤٦ عن عبد الله بن عمر الله ونحوه مسلم رقم ٧٤٩.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم عن أبي هريرة الله رقم ١١٦٣.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، عن أبي أمامة الباهلي ، أخرجه الترمذي رقم ٣٥٤٩ وابن خزيمة رقم ١١٣٥ والحاكم رقم ١١٥٦ ووالد الترمذي في رواية ضعيفة عن بلال ؛ «ومطردة للداء عن الجسد».

هو أعظم أثراً وأجمل قولاً.

وقد تجد كثيراً منا يخشع في قيام الليل، ولا يخشع في صلاة الفريضة، وخشوعنا في صلاة الفريضة هو الأولى بالاهتهام، لأن الفريضة أعظم عند الله من النافلة، ولكن حرص الإنسان على قيام الليل والخشوع فيه مما يعلم الإنسان الخشوع، فيساعده على الخشوع في الفريضة وغيرها.

فليكن لك شيء من القيام، ولو أن تصلي ركعتين قبل أن تنام، أو ركعتين قبل أذان الفجر، ثم حاول أن تنمي ذلك وتزيده، وتطيل الصلاة والقراءة، وتطيل السجود، وتكثر فيه من الدعاء مع التسبيح، وتعظّم الله في الركوع.

ومن صَعُب عليه إطالة القيام والركوع، كما كان يفعل النبي ﷺ، فليكثر من الركعات، قال ﷺ: «اعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفع الله لك بها درجة، وحط عنك بها خطيئة»(١).

وخير القيام ما كان في آخر الليل «يتنزَّل (٢) ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له»(٣)، فاحرص على القيام في آخر الليل بالصلاة والدعاء والاستغفار والذكر، ﴿ وَمِنَ ٱلْيُلِ فَتَهَجَدُ بِهِ عَنافِلَةً لَكَ عَسَىٰ آنَ يَبْعَثُكُ رَبُّكَ مَقَامًا مُحَمُّودًا ﴾ [الإسراء: ٧٩].

وينبغي على طالب التزكية أن يحرص على قيام الليل، فلا يفوِّته مهما كان الأمر، فإن فاته لعذر حرص على تعويضه، فقد كان رسول الله ﷺ «إذا فاتته

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده رقم ٢٢١٩٤، والنسائي في السنن الكبرى نحوه رقم ٨٦٩٨.

<sup>(</sup>٢) وفي رواية «ينزل».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٧٠٥٦ ومسلم رقم ٧٥٨، عن أبي هريرة ١٠٥٠ أخرجه

الصلاة من الليل من وجع أو غيره؛ صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة»(١).

فقد عامل النافلة معاملة الواجب، فكان يقضيها إذا فاتت، وهذا أمر مهم لأهل التزكية، لأن الإنسان ما لم يعامل نوافله معاملة الواجب؛ فإنه يتكاسل ويسوِّف، أما إذا حرص عليها كحرصه على الواجبات فإن النفس لا تحدثه بالتهاون فيها، ولا يجد الشيطان إليه سبيلاً، لما يعلم من حرصه عليها، فإنه يعوِّضها.

- قيام ليلة القدر، وهي ليلة السابع والعشرين من رمضان من كل سنة، على قول جمهور العلماء، وقد بينت الأحاديث الصحيحة أنها في الوتر من الأيام العشرة الأخيرة من رمضان.

وقد حث الله تعالى عليها ببيان فضل العبادة فيها، إذ قال: ﴿لَيَلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ [القدر: ٣] قال العلماء: أي العبادة فيها خير من عبادة ألف شهر، وقال ﷺ: «من قام ليلة القدر إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه»، وأهل التزكية يحرصون على مثل هذه الساعات المباركة، فإن آثارها كبيرة في تزكية النفس ومغفرة الذنوب وإقبال القلب على الله.

- قيام ليلة النصف من شعبان، وقد اختلف العلماء في تخصيصها بالقيام هل هو سنة مندوب إليها أم لا، ومن قال بأنها سنة فقد استدل بحديث معاذ بن جبل عن النبي على قال: «يطلع الله إلى خلقه في ليلة النصف من شعبان، فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن» (٢)، والحديث لم يحث على قيام الليلة، لكنه بين فضلها، فكأنه أشار إلى استحباب قيامها، كما في قول الله تعالى في ليلة القدر، فإنه بين فضلها ولم يأمر بقيامها فيكون مقتضى بيانِ فضلها أنه يحث على

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٧٤٦ عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه ابن حبان رقم ٥٦٦٥.

قيامها، وهذا استنباط مقبول عند علماء أصول الفقه.

والقضية اجتهادية خلافية، فلا ننكر على من اعتبر قيام هذه الليلة سنة، كما لا ننكر على من قال إنها ليلة كسائر الليالي يُشرَع فيها القيام ولا تخصص بذاتها.

على أنه لا يصح ما ورد في صلاة الرغائب التي خصها الناس بليلة النصف من شعبان، والأحاديث الواردة فيها كلها موضوعة، وما يقال من دعاء خاص في هذه الليلة فإنها هو من كلام الصالحين، ولا يجوز نسبته إلى السنة، فيجوز أن يدعو الله بأي دعاء معانيه صحيحة وشرعية، أما اجتها الناس على هذه الليلة واحتفالهم بها فليس هو من السنة، فإن كان على سبيل التعاون على البر وللتشجيع على القيام، كها يفعل الناس في ليلة القدر فلا بأس، مع وجوب التنبه إلى خلو هذه المجالس من البدع والتجاوزات الشرعية.

# من الأذكار والأدعية المسنونة

### المتعلقة بالأذان والمسجد والوضوء والصلاة وما بعدها

أذكار الأذان: يقول مثل ما يقول المؤذن (١) إلا في «حي على الصلاة، وحي على الفلاح» فيقول: «لا حول ولا قوة إلا بالله»(٢).

ثم يصلي على النبي رابع الله الله على النبي الله المؤذن الله على النبي الله بعد فراغه من إجابة المؤذن الله

ثم يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته»(٤)، «إنك لا تخلف الميعاد»(٥).

عَن النبي ﷺ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ قَال حِينَ يسْمعُ الْمؤذِّنَ: أَشْهَد أَنْ لا إِله إِلاَّ اللهَّ وحْدهُ لا شَريك لهُ، وَأَنَّ مُحُمَّداً عبْدُهُ وَرسُولُهُ، رضِيتُ بِاللهِ ربَّا، وبمُحَمَّدِ رَسُولًا، وبالإِسْلامِ دِينًا، غُفِر لَهُ ذَنْبُهُ (٢٠).

الذكر قبل الوضوء: «بسم الله»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٨٦ ومسلم رقم ٣٨٣عن أبي سعيد الخدري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٣٨٥ عن عمر بن الخطاب ، ونحوه البخاري ٥٨٨ عن غير عمر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٣٧٤ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٥٨٩ عن جابر بن عبد الله ﷺ ويقول النبي ﷺ في نهايته: أن من قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن، روى الدعاء السابق مع هذه الزيادة البيهقي في سننه الكبرى رقم ١٧٩٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٣٨٦، عنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وقَّاصِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٧) وردت عدة أحاديث تدل على سنية التسمية قبل الوضوء تصل في مجموعها إلى الصحة، منها حديث أحمد رقم ١٤٤ عن جابر بن عبد الله الله وحديث ابن خزيمة رقم ١٤٤ عن أنس النسائي رقم ٧٨ في المجتبى عن أنس.

الذكر بعد الفراغ من الوضوء: «أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»(١)، ثم يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين»(١).

دعاء الذهاب إلى المسجد: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي لساني نوراً، واجعل في سمعي نوراً، واجعل في بصري نوراً، واجعل من خلفي نوراً، ومن أمامي نوراً، واجعل من فوقي نوراً، ومن تحتي نوراً، اللهم أعطني نوراً».

دعاء دخول المسجد: «بسم الله»(١)، ثم يصلي على النبي الله (٥)، «اللهم افتح لي أبواب رحمتك»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٣٤ عن عقبة بن عامر ، وفي الحديث أن من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال ذلك؛ فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٥٥ عن عمر بن الخطاب ، والبيهقي رقم ١١٢ في السنن الصغرى عن ابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٣ ٧عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وهو جزء من حديث وفيه: فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول... وذكر الدعاء، وقد روي نحو هذا الدعاء مع اختلاف ألفاظ وزيادات منها: وعن يميني نورة وعن شهالي نورة واجعل في نفسي نورة وأعظم لي نورة واجعل في عصبي نورة وفي لحمي نورة وفي دمي نورة وفي شعرى نورة وفي بشرى نورة أخرج هذه الزيادات البخاري ٥٩٥٧ ومسلم ٧٦٣.

<sup>(</sup>٤) وقد ورد قولها عند دخول المسجد في روايات لا بأس بها.

<sup>(</sup>٥) ورد ذلك في أحاديث يشه بعضها لبعض وتبلغ الحسن أو الصحة؛ روى أبو داود رقم ٢٥ أن أبا حميد أو أبا أسيد الأنصاري يقول: قال رسول الله على "إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي على ثم ليقل: اللهم افتحلي أبواب رحمتك فإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك"، وروى أحمد رقم ٢٦٤٦ والترمذي رقم ٢١٤عن فاطمة الكبرى قالت: كان رسول الله إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج صلى على محمد وسلم، وقال: رب اغفر لي ذنوبي، وافتح لي أبواب فضلك".

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٧١٧عن أبي حميد أو عن أبي أسيد قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا دخل أحدكم

دعاء الخروج من المسجد: بسم الله، ويصلي على محمد ويسلم (١)، «اللهم إني أسألك من فضلك» (٢)، «اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم» (٣).

دعاء الاستفتاح في أول الصلاة بعد التكبير: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد»(٤).

أو يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ولا إله غيرك»(٥).

من دعاء النبي ﷺ في السجود: كان رسُول الله ﷺ يقُولُ في سُجُودِهِ: «اللَّهُمَّ اغفِرْ لي ذَنبي كُلَّهُ؛ دِقَّه وجِلَّهُ، وأَوَّله وَآخِرَهُ، وعلانيته وَسِرَّه»(٦).

عنْ عائشةَ رضي الله عنْها قالَتْ: افتقدْتُ النبي الله الله الله الله الله عنْ عائشة رضي الله عنها قالَتْ: الله عنه فَتَحَسَّسْتُ، فَإِذَا هُو راكعٌ أَوْ سَاجدٌ يقولُ: السُبْحَانكَ ذهب إلى بعض نسائه، فَتَحَسَّسْتُ، فَإِذَا هُو راكعٌ أَوْ سَاجدٌ يقولُ: السُبْحَانكَ

المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك».

<sup>(</sup>١) كما سبق في أحاديث الدخول إلى المسجد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٧١٣.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه ابن ماجه رقم ٧٧٣ عن أبي هريرة ، نحو حديث أبي داود إلى أنه قال: «وإذا خرج فليسلم على النبي الله وليقل: اللهم اعصمني...».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٧١١ ومسلم رقم ٥٩٨، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي الله كان يستفتح بهذه الكلمات، أخرجه الترمذي رقم ٢٤٣ وأبو داود رقم ٢٧٦ وابن خزيمة رقم ٤٧٠ والحاكم رقم ٨٥٩ وأبو داود رقم ٢٧٥ وابن ماجه رقم ٨٠٤ والنسائي رقم ٩٧٣ عن أبي سعيد الخدري ، وزاد النسائي أنه كان يستفتح به في صلاة الليل، وروى مسلم رقم ٣٩٩ عن عبدة أن عمرة كان يجهر بهذه الكلمات أي بعد التكبير.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٤٨٣ عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

وبحمدِكَ، لا إلهَ إلاَّ أَنْتَ (() وعنها: فقدت النبي اللهِ ليله، فالتمسته، فَوقَعَت يَدِي على بَطْنِ قَدميهِ، وهُوَ فِي المَسْجِدِ، وهما منْصُوبتانِ، وَهُوَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِرضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وبمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبتِكَ، وَأَعُوذُ بِك مِنْكَ، لا أَعُوذُ بِن مَنْكَ، لا أَعْدِي نَفْسِكَ (٢).

التشهد: «التحيات لله، والصلوات، والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله»(٣).

الصلاة على النبي الله بعد التشهد: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (٤).

من دعاء النبي ﷺ بعد التشهد: «اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عذَابِ جِهَنَّمَ،

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٤٨٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٤٨٦ عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٧٩٧ ومسلم ٤٠٢ عن عبد الله بن مسعود هوعن النبي الله وقال فيه قبل أن يذكر الشهادتين: «فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السهاء والأرض».

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري بهذا اللفظ رقم ٣١٩٠ عن كعب بن عجرة عن النبي الله يعلمهم كيف يصلون عليه، وقد وردت صيغ أخرى في الصحيحين قريبة من هذه أو مختصرة منها، ومنها يقول: «صل على محمد عبدك ورسولك»، ومنها يقول: «صل على محمد وأزواجه وذريته» ومنها يقول: «في العالمين إنك حميد مجيد»، انظر: البخاري رقم ٣١٨٩ ومسلم رقم ٧٠٤ عن أبي حميد الساعدي ، والبخاري ٢٥٢٠ عن أبي سعيد الخدري ، ومسلم رقم ٤٠٥ عن أبي مسعود الأنصاري ، ومسلم ٢٠٥ عن كعب بن عجرة .

وَمِنْ عَذَابِ القَبرِ، وَمِنْ فِتْنةِ المحْيَا والمَهاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ المَسِيح الدَّجَّالِ»(١).

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الجُبْنِ، وَأَعوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلَ العُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلَ العُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَبر»(٢).

عنْ معاذٍ ﷺ أَنَّ رسُول اللهَّ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وقال: «يَا مُعَاذُ، وَاللهَّ إِنِّي لأُحِبُّكَ» فقال: «أُوصِيكَ يَا معاذُ لاَ تَدْعَنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاةٍ تقُولُ: اللَّهُمَّ أَعِنِّي على ذِكْرِكَ وشُكْرِكَ وَحُسنِ عِبادتِكَ»(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم ۵۸۸ عنْ أبي هُريْرة ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللهَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَشَهَّد أَحدُكُمْ فَلَيَسْتَعِذ بِاللهَّ مِنْ أَرْبَع، يقولُ:...» وروى نحوه البخاري رقم ۷۹۸ ومسلم رقم ۵۸۹ عن عائشة رضي الله عنها أنه كان يدعو بها في الصلاة ولم تحدد أنها بعد التشهد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخّاري رقم ٢٦٦٧، عنْ سعدِ بن أبي وقاص ﷺ أنَّ رَسُول اللهَّ ﷺ كانَ يَتَعَوَّذُ منهن دُبُر الصَّلاة.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ١٥٢٢ ونحوه ابن حبان رقم ٢٠٢٠.

لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ»، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، تَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ»، ثُمَّ يَكُونُ مِنْ آخِرِ مَا يَقُولُ بَيْنَ التَّشَهُّدِ وَالتَّسْلِيمِ: «اللَّهمَّ اغفِرْ لي ما أَخْرْتُ، وما أَخْرْتُ، وما أَسْرَفْتُ، وما أَسْرفْتُ، وما أَنتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِي، أَنْتَ الْهَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤخِّرُ، لا إله إلاَّ أَنْتَ» (۱).

من ذكر النبي بعد صلاة الصبح والمغرب: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات» (٢).

الأذكار بعد السلام من الصلاة (٣): كان رسول الله ﷺ إذا انصرف من

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٧٧١ عنْ عَلِيٌّ ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٣٤٧٤ عن أبي ذر الله أن رسول الله الله الله وحده لا شريك له، له في دبر صلاة الفجر وهو ثاني رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، عشر مرات؛ كتب له عشر حسنات، ومحيت عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح، وأخرجه أحمد نحوه رقم ٢٠٥٨ عن أبي هريرة ، وأخرجه أحمد رقم ٢٣٥٦٥ بإسناد صحيح عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله ي: "من قال إذا صلى الصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ عشر مرات، كُنَّ كعدل أربع رقاب، وكتب له بهن عشر حسنات ومحي عنه بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له حرساً من الشيطان حتى يمسي، وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك»، وأخرجه أحمد أيضاً رقم ١٨٠١٩ عن عبد الرحن بن غنم نحوه وفيه: "من صلاة المغرب والصبح»، وروى نحوه البخاري رقم الرحن بن غنم نحوه وفيه: "من صلاة المغرب والصبح»، وروى نحوه البخاري رقم ١٩٠٦ ومسلم رقم ٢٦٩٣، عن أبي أيوب الأنصاري ، وفيها أن أجر قولها عشراً كمن أعتق رقبة من ولد إسهاعيل، من غير أن يذكرا أنها تقال بعد الصبح والمغرب.

<sup>(</sup>٣) أذكار ما بعد الصلاة؛ لم يرفص يحدد أيها قبل الأخرى، فلا حرج في تقديم بعض وتأخير بعض.

صلاته استغفر ثلاثاً، وقال: «اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام»(١).

وقراءة آية الكرسي (٢)، بعد كل صلاة (٣). وسورة الإخلاص (١) والفلق (٥) والناس (١)، بعد كل صلاة (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٥٩١ والنسائي رقم ١٢٦٠ عن ثوبان ، ونحوه عن عائشة رضي الله عنها، قال مسلم بعد حديث ثوبان: قال الوليد فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله.

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَـدُ \* ٱللَّهُ ٱلصَّـمَدُ \* لَمْ يَكِدْ وَلَمْ يُولَدْ \* وَلَمْ يَكُن لَهُ وَهِي تعدل ثلث القرآن، روى مسلم رقم ١١٨ عن أبي الدرداء عن النبي ﷺ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن».

<sup>(</sup>٥) وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَتِ ٱلْفَلَقِ \* مِن شَرِّ مَاخَلَقَ \* وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ \* وَمِن شَكَرِّ النَّفَاثَنْتِ فِ ٱلْمُقَكِ \* وَمِن شَكَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ﴾ [الفلق: ١-٥].

<sup>(</sup>٦) وهي قوله تعالى: ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مَلِكِ ٱلنَّاسِ \* إِلَـٰهِ ٱلنَّاسِ \* مِن شَرِّ

«سبحان الله» ثلاثاً وثلاثين، و «الحمد لله» ثلاثاً وثلاثين، و «الله أكبر» ثلاثاً وثلاثين.

ويقول تمام المائة: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»(٢).

وكان رَسُول اللهَ ﷺ إذا فَرغَ مِنَ الصَّلاة وسلَّم قالَ: «لا إلهَ إلاَّ اللهَّ وحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لهُ اللَّلْكُ ولَهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَديرٌ. اللَّهُمَّ لا مانِعَ لما أَعْطَيْتَ، وَلا مُعْطِيَ لما مَنَعْتَ، ولا ينْفَعُ ذا الجُدِّ مِنْكَ الجُدُّ» (٤).

وكان يقُول دُبُرَ كَلِّ صلاةٍ، حينَ يُسَلِّمُ: «لا إِلَه إِلاَّ اللهَّ وَحْدَهُ لا شريكَ لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحَمْدُ، وهُوَ عَلَى كُلِّ شيءٍ قَديرٌ. لا حوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهَّ، لا إِلهَ إِلاَّ اللهَّ، وَلا نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لهُ النعمةُ، ولَهُ الفضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الحَسنُ، لا إِله إِلاَّ

ٱلْوَسَوَاسِ ٱلْخَنَّاسِ \*ٱلَّذِى بُوَسُوسُ فِ صُدُورِ ٱلنَّاسِ \*مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ﴾ [الناس: ١-٦].

<sup>(</sup>٣) الجَدّ: الغني.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٨٠٨ ومسلم رقم ٥٩٣، عن المغيرة بن شعبة ١٠٠٠ أخرجه

اللهَّ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ولوْ كَرِه الكَافرُون (١٠).

من دعاء النبي إلى قيام الليل: كان النبي إذا قام من الليل يتهجد قال: «اللهم لك الحمد، أنت نور السهاوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السهاوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد، أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق، اللهم لك أسلمت، وعليك توكلت، وبك آمنت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت، وما أعلنت، أنت المقدم، وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أو لا إله غيرك» (٢).

دعاء قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيها أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت "، تباركت ربنا وتعاليت» أنه لا يذل من واليت "،

أو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك» ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٥٩٤، عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٥٩٥٨ عن ابن عباس رضي الله عنهها، وبعضه عند مسلم رقم ٢٧١٩.

<sup>(</sup>٣) وفي رواية البيهقي في سننه الكبرى رقم ٢٩٥٧ والطبراني في المعجم الكبير رقم ٢٧٠١ زادا: « ولا يعز من عاديت ».

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ١٧١٨ والترمذي رقم ٤٦٤ وحسنه وأبو داود رقم ١٤٢٥ والنسائي رقم ١٤٤٢، عن الحسن بن علي رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٧٥١، وأبو داود رقم ١٤٢٧ والنسائي رقم ٧٧٥٣ والحاكم رقم ١١٥٠ وصحح إسناده، كلهم عن علي بن أبي طالب ، أن النبي ، كان

أو يقول '': «اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نُصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفِدُ، نرجُو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجِدَّ بالكفار ملحِق»''.

الذكر عقب السلام من الوتر: يقول: «سبحان الملك القدوس»، يقولها ثلاث مرات، والثالثة يجهر بها ويمد بها صوته (٣).

يقول في آخر وتره...، وأخرجه الترمذي رقم ٣٥٦٦ وقال: حسن غريب ولفظه: كان يقول في وتره.

<sup>(</sup>١) ولم يرد ذلك عن النبي ﷺ بإسناد صحيح، إلا أنه صح عن عدد من الصحابة أنهم كانوا يدعون بهذا الدعاء في القنوت، ويعلمونه، فهو في حكم المرفوع.

<sup>(</sup>۲) حديث صحيح موقوف، أخرجه باللفظ المذكور ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٦٨٩٣ عن أبي عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت...، وروي نحوه عن عمر بن الخطاب على عند ابن أبي شيبة رقم ٧٠٢٧، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ٤٩٦٨، وابن خزيمة في صحيحه رقم ١١٠٠، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ٢٩٦١ وصححه، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ٤٩٧٠ عن أبي بن كعب على، ورقم ٤٩٧٨ عن الحسن.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢١١٨، والنسائي رقم ١٤٢٩، والبيهقي في سننه الكبرى رقم ٢٣٩، والبيهقي ألا الكبرى رقم ٢٣٩، والدارقطني ٢/ ٣١ وزاد أنه يقول في الآخرة: رب الملائكة والروح، وأخرجه أبو داود ١٤٣٠ من غير أن يذكر تكراره ثلاثاً، كلهم أخرجه عن أبيّ بن كعب الحرجه أحدرقم ١٥٣٩٠ عن عبد الرحمن بن أبزى .



خلق الله تعالى الإنسان بحيث يكون محتاجاً إلى الطعام والشراب والمسكن والملبس والمركب وغيرها، ليبتليه بذلك، هل يقضي هذه الحوائج ثم يلتفت إلى ما خُلِق له من عبادة الله، أم يميل إلى الدنيا ويغرق في حب المال والتَّرَفُّه، وينشغل بذلك عن الله وعبادته، فشرع الله تعالى الزكاة والصدقة لمن فاض ماله وملكه عن حاجته، ليذكره أن المال أيضاً ينبغي أن يستعمل في عبادة الله، والتقرب إليه بإنفاقه في أوجه الخير، من إنفاق على الأهل والقرابة، أو في صدقة على فقير أو يتيم أو مريض، ممن لا يملكون قضاء حوائجهم، أو لينفقه في العلم أو الدعوة في سبيل الله، أو في الجهاد في سبيل الله...

فجعل الله الإنفاق في مثل هذه الأمور واجباً لمن ملك مالاً فائضاً عن حاجته، حتى لو كان قلبه متعلقاً بالمال محباً له لاحتياجه إليه، قال تعالى: ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ عِمِسْكِينَا وَيَتِيماً وَأُسِيرًا ﴾ [الإنسان: ٨].

ثم ندبنا الله تعالى أن نعطي بعد الحد الواجب من الإنفاق والزكاة والجهاد بالمال وغيرها؛ ندبنا أن نعطي ونُنفقَ المزيدَ في أوجه الخير والبر، لنثبت بذلك أننا نريد وجه الله، لا نريد الدنيا ومتاعها وزخارفها وشهواتها وأموالها، فكانت الصدقة هي البرهان والدليل على قوة الإيهان وعلى إرادة وجه الله دون سواه، وهذا معنى قول النبي على: "والصدقة برهان"، " ومن لم يقدر على إخراج شيء من ماله لله فهو ضعيف الإيهان يحتاج إلى تزكية نفسه.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٢٣ عن أبي مالك الأشعري ﷺ.

فكانت الزكاة والصدقة تزكي الإنسان وتطهره من تعلق قلبه بالدنيا والمال، وتذكره بحقيقة الدنيا وهوانها، وتذكره بأنه عبد الله الذي أعطاه المال، وليس عبداً للمال، وتنفي الشحَّ والبخل والحرص، وتحل مشكلة الفقر في المجتمع، فتكون سبباً في ألفة المجتمع وتعاونه، وتعلِّم الإحسان إلى الآخرين ممن يحتاج إلى إحسان، وتطهر المال مما يدخله من الشبهات والحرام من غير قصد.

وكل ذلك من مظاهر التزكية التي تصنعها الزكاة والصدقة، قال تعالى: ﴿ وَمَن ﴿ خُذَ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّمِهِم بِهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقال تعالى: ﴿ وَمَن تَزَكِّنُ (١) فَإِنَّمَا يَـتَزَكِّنُ لِنَقْسِهِ عِ ﴾.

كها أن الزكاة والصدقة سبب في تطهير النفس من الذنوب وسبب في مغفرتها، قال ﷺ: «الصدقة تطفئ غضب الرب»(٢) وفي رواية «صدقة السر تطفئ غضب الرب»(٣).

وينبغي لمن وجبت عليه الزكاة أن يتحرى في مستحقيها فيعطيها لمن هو أولى وأشد حاجة، فذلك أعظم أجراً له وأزكى.

ولا ينبغي لمسلم أن يتهاون في زكاته، فإن ذلك من أوصاف الكافرين بالآخرة والمشركين الذين جعلوا المال إلهاً معبوداً، قال تعالى: ﴿ وَوَيَلُ لِلْمُشْرِكِينَ \* الذِّينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ وَهُم بِالْآخِرَةِهُمْ كَنفِرُونَ ﴾ [فصلت: ٦-٧].

<sup>(</sup>١) يجوز أن يكون المقصود بقوله تعالى: ﴿ وَمَن تَـزَكَّى ﴾ [فاطر: ١٨] التزكية ويجوز أن يكون المقصود: الزكاة، وكلاهما قاله المفسرون، وكلاهما نفعه وتزكيته عائدة على فاعله.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٦٦٤ عن أنس بن مالك الهوقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه، وابن حبان رقم ٣٣٠٩، وتمامه عندهما: "إن الصدقة لتطفئ غضب الرب، وتدفع ميتة السوء".

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، وتمامه: «وصلة الرحم تزيد في العمر، وفعل المعروف يقي مصارع السوء» أخرجه البيهقي في شعب الإيهان رقم ٣٤٤٢.

لأجل ذلك استحق مانع الزكاة أن يقاتل، كها قاتل أبو بكر هم من منعها، فإنه إن كان منكراً أنها فرض فقد كفر بها هو ثلبت واضح في كتاب الله وسنة نبيه هو أجمع عليه المسلمون، وإن كان معترفاً بفرضها، ومع ذلك منعها؛ فذلك يدل على الاستخفاف بأمر الله، وإنها عصم رسول الله هذم من تشهد بالشهادتين وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فقال نا: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله» (۱).

ومن ترك الزكاة فإنه يعاقب في الآخرة بأمواله التي منعها، قال تعالى: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكْنِرُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرَهُم بِعَذَابِ ٱلِيمِ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوكُ بِهَا جِمَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَكُنُونُونَ فَلْهُورُهُمْ هَذَا مَا كُنتُمُ تَكَنِرُونَ ﴾ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنتُمُ تَكَنِرُونَ ﴾ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنتُمُ تَكَنِرُونَ ﴾ [التوبة: ٣٤-٣٥].

عن أبي هريرة شه قال: قال النبي شه: «تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت إذا هو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت إذا لم يعط فيها حقها تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها، وقال: ومن حقها أن تحلب على الماء، قال: ولا يأتي أحدكم يوم القيامة بشاة يحملها على رقبته لها يعار فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئاً، قد بلغت، ولا يأتي ببعير يحمله على رقبته له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً، قد بلغت».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٥ ومسلم رقم ٢٢ عن ابن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٣٣٧.

بلهزميه يعني شدقيه ثم يقول أنا مالك أنا كنزك»، ثم قرأ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبِّخَلُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٠] الآية (١).

فلا يجوز للإنسان الذي وسع الله عليه وأغناه أن يمنع الصدقة ويبخل بالمال عمن يستحقه ويحتاجه، ولا أن يمنعه عن الخير الذي أمر الله إنفاق المال فيه، قال تعالى: ﴿ وَلا يَحْسَبَنَ ٱلّذِينَ يَبَّ خُلُونَ بِمَا ءَاتَنهُمُ ٱللّهُ مِن فَضْلِهِ عُو خَيرًا لَمُم الله مِن فَضْلِهِ عُو خَيرًا لَمُم الله مِن فَضْلِهِ عُو خَيرًا لَم الله الله هُو شَرَّ لَم الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله الله عَلَى الله عَل

وعلى المسلم أن يكون معتدلاً متوسطاً في إنفاقه، فلا يمنع مالاً يقدر على أن ينفقه، فيكون بخيلاً فيأثم ويخسر الأجر والثواب من الله، و ولا ينفق مالاً يحتاجطنفسه أو لأهله، ثم لا يستطيع أن يقضي حوائجه، فيضطر أن يسأل الناس، أو يقعد منزعجاً متحيراً مكروباً متضايقاً من فقره وعَوَزِه، قال تعالى: ﴿ وَلَا تَجْعَلَ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا نَبْسُطُهِكَا كُلَّ ٱلْبَسَطِ فَنَقَعُدَ مَلُومًا تَحَسُورًا ﴾ [الإسراء: ٢٩].

وقال النبي الله الذي أراد أن يعتق عبده عن دُبُر (٢) وليس له مال غيره: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فَضُلَ شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا» يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شهالك (٣)، يعني في أبواب الخير الأخرى.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٣٣٨.

<sup>(</sup>٢) أي قال لعبده: أنت حر دبر حياتي، أي بعد وفاتي.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٩٩٧ عن جابر ١٠٠٠ أخرجه

.



جميع العبادات ترتقي بالإنسان وتعطيه التقوى، كما سبق، وكذلك الصيام ﴿ يَتَأَيُّهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَيَكُمُ ٱلصِّيامُ كَمَا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن فَبَالِهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مِن فَبَالِكُمْ تَنْقُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٣].

لكن لكل عبادة وفريضة أثرها المختلف عن الأخرى في تزكية النفس، وتعطي جانباً من التقوى يختلف عن الأخرى، فلا تغني عبادة عن عبادة، ولا تصنع مثل أثرها في تطهير النفس وترقيتها.

وقد بين النبي الله أن في الصيام خصوصية حين قال: «عليك بالصوم فإنه لا عدل له» (۱) ، أي لا مثيل له، والصيام في حقيقته ترك لشهوات مباحة، فالطعام والشراب وجماع الزوجة أمور مباحة في الأصل، حرمها الله في ساعات الصيام، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي» (۲).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده رقم ٢٢١٩٤، والنسائي في السنن الكبرى رقم ٨٦٩٨، وابن حبان رقم ٣٤٢٦، والحاكم وصححه رقم ١٥٣٣. وروي بلفظ: «لا مثل له».

فالله تعالى يعلمنا في الصيام أن نصبر على ترك المباحات، فالمفترض في المسلم أن يكون قد تجاوز المحرمات وتركها وجاهد نفسه في التخلص منها، فيأتي الصيام ليعلمه أن يجاهد نفسه في ترك المباح، حتى لا يكون شيء من الشهوات جاذباً له ومؤثراً عليه، بل يكون أقوى من شهواته وأهوائه، وقادراً على تركها متى شاء، فيكون أمير نفسه، حاكماً على نفسه، لا تكون شهواته هي الحاكمة عليه المستعبدة له، حتى في المباح، ومن ههنا كان الصيام يرتقي بالمؤمن الحاكمة عليه المستعبدة له، حتى في المباح، ومن ههنا كان الصيام يرتقي بالمؤمن ليصير متجرداً عن كل شهوة مهما كانت، فيتحقق بالعبودة لله، لا لشهواته، فحيثها أمر الله بترك الشهوة المباحة؛ تركها لأن الله هو الإله عنده، لا شهوته ولا هواه.

هذا في فرض الصيام، فإذا أصر العبد على أن يكثر من صيام النافلة؛ فذلك دليل منه على تجردِه عن شهواته، وحبّه لمولاه وتقربه إليه، إذ يُصِرُّ على مجاهدة شهواته والصبر حتى فيها لم يفترض عليه، ويفعل ذلك كله لوجه الله تعالى ورغبة في قربه ورضوانه وجنته.

وإذا صبر الإنسان عن شهوات نفسه؛ فصبره على غيرها يكون أسهل وأقرب، فهذا الصبر الذي في الصيام يعوِّد على شيء كبير من الصبر، قال النبي الصيام نصف الصبر»(١).

ولما كان الصوم مدرسة للصبر، فقد نبه النبي الله الذي يصبر على ترك الطعام المباح، ولا يصبر على ترك الباطل والمحرمات؛ فإنه لم يفهم الصيام، لأن الصيام يجعله يترك المباح، فالحرام ينبغي أن يكون قد تخلص منه قبل ذلك، فإن لم يكن قد تخلص منه من قبل، فعليه أن يتعلم التخلص منه ويمتنع عنه في

أجلي، ويلع الشراب من أجلي، ويدع لذته من أجلي، ويدع زوجته من أجلي». (١) أخرجه أحمد رقم ٢٣١٤٨ والترمذي رقم ٣٥١٩ وحسَّنَه.

الصيام من باب أولى إذ يمتنع عن المباح، فقال ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه»(١).

كما علمنا النبي أن الصوم ينبغي أن يكون سبباً في تحمل أذى الناس والصبر عليه، فقال: «وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابّه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم»(۲)، فالذين يغضبون حين الصيام بحجة الصيام؛ أولئك لم يفهموا معنى الصيام، كما أنهم إنها يتضجرون من حكم الله بفرض الصيام، فيحتاجون إلى تصحيح اعتقادهم بالله، بالرضا عنه وعن أحكامه، لأنهم عبيدُه وليس لهم أن يعترضوا على أحكامه، ولا أن يجدوا في أنفسهم حرجاً ولا ضيقاً منها، بل يجب علينا التسليم لله فيها حَكَمَ وأُمَرَ.

وقد بين النبي على جانباً من جوانب تزكية النفس بالصيام والجوع حينها قال: «من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء» (٦٠)، فبين أن الصيام معينٌ على غض البصر، وحافظٌ من فوران شهوة الفرج، وتزكية الإنسان من هذه الشهوة من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم، وخاصة في زماننا الذي كثرت فيه الشهوات والمثيرات، فكانت أكثر الذنوب اليوم من هذا الباب، لذلك كان الإكثار من الصيام محموداً مرغوباً عند الطالبين للتزكية.

وإذا كان يجوز للصائم المتنفل أن يفطر، كما قال النبي الله: «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر»(٤)، لكن لا بد من التنبيه إلى أنه

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٨٠٤ عن أبي هريرة ١٨٠٤

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٨٠٥ عن أبي هريرة ١٨٠٥

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ١٨٠٦ عن ابن مسعود ١٨٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد رقم ٢٦٩٣٧ والترمذي رقم ٧٣٢ والنسائي رقم ٣٣٠٢ والحاكم رقم ١٥٩٩ عن أم هانئ رضي الله عنها.

لا ينبغي له أن يتهاون في صيامه، فكلما حضرت شهوة أمامه أو طعام لذيذ قدمه على عبادة الصيام، فإن ذلك يجعله ضعيفاً أمام نفسه وشهواته، ويتنافى مع مدرسة الصيام، وإنها يحاول أبناء التزكية أن لا يفطروا في نافلة إلا لأمر خارج عن شهواتهم، كأن يُفطِر طاعةً لوالديه، أو إكراماً للضيف.

وقد حثنا النبي على الصيام وبين لنا أن «ما من عبد يصوم يوماً في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفاً»(١) أي سبعين سنة، فكيف يعلم أحدنا هذا الخير في الصيام ثم لا يطمع فيه.

وحثنا النبي على صيام أيام معلومة، كصيام يوم الإثنين والخميس من كل أسبوع، وصيام ثلاثة أيام في الشهر، أو صيام الأيام البيض الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر قمري، وصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوماً قبله أو بعده، والأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة (٢)، وحث على صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام، وهو أن يصوم يوماً ويفطر يوماً.

كما حث النبي ﷺ على صيام شهر محرم فقال: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم»(٣).

وقد فهم بعض العلماء من هذا الحديث أنه حثَّ على صيام الأشهر الحرم كلها، وأنه ليس المقصود شهر محرم وحده، وعلى هذا القول يكون من السُّنَّة صيام شهر محرَّم ورجب وذي القعدة وذي الحجة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ١١٥٣ عن أبي سعيد الخدري ١٤٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٢) فقد ورد فيها نصوص تحث على صيامها، لكن اختلف العلماء في قوتها وتصحيحها، لكن ثبت عن النبي راحة الله عن الله من أيام العمل الصالح خير وأحب إلى الله من هذه الأيام» أخرجه البخاري، والصيام من العمل الصالح، فكان مندوباً إليه من جملتها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ١١٦٣ عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

كما كان مِنْ فِعل النبي ﷺ أنه كان «يصوم حتى نقول: لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم»(١)، وعليه فمن وجد هِمَّة للصيام فليكثر منه.

وكان النبي الله يكثر الصيام في شهر شعبان كها روى البخاري (٢)، وقد سئل النبي عن سبب صيامه شهر شعبان فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس (٣)، وقد فهم كثير من الصالحين والعلماء من هذا الحديث سنية صيام رجب وشعبان، فإن النبي الإيامام شعبان لأجل رجب ورمضان، فدل ذلك على أن رجب من الأشهر التي يسن صيامها، وإذا جعنا إلى ذلك الحديث السابق الذي يفضّل صيام شهر الله المحرم، إذا فهمناه على أنه عامٌ في الأشهر الحرم؛ نعلم أن من اعتبر صيام شهر رجب وشعبان سنة قد اجتهد اجتهاداً صحيحاً، ولم يكن ذلك من البدعة (٤).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۱۸٦۸ ومسلم رقم ۱۱۵٦ عن عائشة رضي الله عنها، ورويا نحوه عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم، وتتمة حديث عائشة قالت: «فها رأيت رسول الله ﷺ استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان».

<sup>(</sup>۲) فقد روى البخاري في ذلك حديثين عن عائشة رضي الله عنها، الأول: رقم ١٨٦٨ «كان رسول الله هييصوم حتى نقول: لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، فها رأيت رسول الله هي استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان» والثاني: رقم ١٨٦٩ «لم يكن النبي هي يصوم شهراً أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يملُّ حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي هي ما دووم عليه، وإن قلت: وكان إذا صلى صلاة داوم عليها»، وروى مسلم نحو الأول رقم ١١٥٦.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، أخرجه أحمد ٢١٨٠١ والنسائي رقم ٢٦٦٦ ونصه عند النسائي: عن أسامة بن زيد قال «قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان! قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم».

<sup>(</sup>٤) وصيام النبي ﷺ لشعبان كله يدل على جواز صيام يوم السبت إذا كان ضمن صيام الإنسان، بأن يصوم قبله أو بعده، كما أن حث النبي ﷺ على صيام داود ﷺ يدل على جواز صيام

ومنعنا النبي همن مواصلة الصيام حتى لا يضعف الإنسان عن أداء واجباته فقال له لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: «إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل؟ فقلت: نعم، قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، ونفهت له النفس<sup>(۱)</sup>، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله، قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك، قال: فصم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، ولا يفر إذا لاقي»(۱).

وقد كان يكثر بعض الصحابة رضي الله عنهم الصيام بعد وفاة النبي الله عنهم الصيام بعد وفاة النبي الله بها لا يضعفهم ولا يعيقهم عن الجهاد في سبيل الله، فعن أنس الله قال: «كان أبو طلحة الله لا يصوم على عهد النبي الله من أجل الغزو، فلما قبض النبي الله أره مفطراً إلا يوم فطر أو أضحى»(٣).

\_ وكما جعل الله تعالى الصيام سبباً في التقوى، فقد جعل من أسباب تقوية التقوى: شهرَ رمضان الذي افترض فيه الصيام، فهيأ للعبد فيه أسباب

السبت دون يوم قبله أو بعده ضمن هذا الصيام، لأنه يوافق سبتاً في كل أسبوعين، وكذلك الشأن في صيام عرفة أو عاشوراء أو الأيام البيض إذا وافقت يوم السبت؛ فلا حرج في صيامه، لأنه لم يقصد صيام السبت وإنها قصد كونه عرفة أو عاشوراء أو نحوه، أما الحديث الذي نهى عن صيام السبت، فهو مخصوص بها ذكرنا من أدلة، ومحمول على منع صيامه منفرداً وعلى منع صيامه لغر سبب آخر، بالإضافة إلى أن بعض العلماء قد ناقشوا في صحة الحديث، وقد نص بعض العلماء على أنه منسوخ، واستدلوا بالحديث الصحيح عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي لله لم يمت حتى كان أكثر صيامه السبت والأحد. انظر: فتح الباري ١٠/ ٣٦٢، لابن حجر، وعلى هذا فمن صام السبت لسبب من الأسباب المذكورة لا يعد مبتدعاً.

<sup>(</sup>١) هجمت له العين: أي غارت، وذلك بسبب شدة النحافة والجوع، ونفهت له النفس: أي تعبت وكَلَّت، من الإعياء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٨٧٨.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٢٦٧٣.

وصيام رمضان والاجتهاد في الطاعة فيه سبب في مغفرة الذنوب والطهارة منها، قال ﷺ: «من صام رمضان إيهاناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٣)، وقال ﷺ: «من يقم ليلة القدر (١) إيهاناً (٥) واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» (٢).

وندبنا الله ورسوله إلى الإكثار من الطاعات في رمضان، فندبنا إلى الإكثار من القرآن حينها أخبرنا أن رمضان هو شهر القرآن ﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الْإكثار من القرآن فيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِلنَّكَاسِ وَبَيِّنَتِ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ﴾ الّذِي أَنْ زُلُ فيهِ الفيرة: ١٨٥]، وحثنا النبي بلله بقوله وفعله على الإكثار من قيام الليل والصدقات والإطعام والذكر والدعاء، وندبنا بلله إلى العمرة في رمضان فقال بلله:

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، أخرجه الترمذي في جامعه رقم ۲۸۲، وابن خزیمة في صحیحه ۱۸۸۳، وابن حبان في صحیحه على شرط وابن حبان في صحیحه رقم ۳۶۳، والحاکم في مستدرکه رقم ۱۵۳۲ وصححه على شرط الشیخین، عن أبي هریرة ، وروی بعضه بنحوه البخاري رقم ۱۸۰۰ ومسلم رقم ۱۸۷۹.

<sup>(</sup>٢) طالباً الأجر والثواب من الله وحده.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٣٨ ومسلم رقم 759 عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٤) أي يحييها تقرباً إلى الله بالصلاة وغيرها من العبادات.

<sup>(</sup>٥) أي مصدقاً ومؤمناً بأنها حق.

<sup>(</sup>٦) أخرجه البخاري رقم ٣٥ ومسلم رقم ٧٦٠ عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

"عمرة في رمضان تقضي حجة معي" (١)، وندبنا إلى الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فقد «كان رسول الله الله يعتكف العشر الأواخر من رمضان» (٢)، وجعل من أدب ذلك البعد عن الشهوات حتى الشهوات المباحة، قال تعالى: ﴿وَلَا تُبَشِرُوهُنَ وَأَنتُمْ عَكِمُونَ فِي ٱلْمَسَاحِدُّ يَلْكَ حُدُودُ الله فَلَا تَقْرَبُوهُ مَا كَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وندبنا الله إلى الاجتهاد في ليلة القدر بالطاعة فقال تعالى: ﴿لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ ٱلْفِ شَهْرِ ﴾ [القدر: ٣].

وكل هذه الطاعات لها أثرها الكبير في زيادة الإيهان والتزكية والتقوى في رمضان، فإذا ازداد المسلم من التقوى في رمضان، ثم انتهى رمضان؛ بقيت عند هذا التقي تقواه فتحمله على مزيد من الطاعات والقربات والخوفِ من المعاصي والشهوات والغفلات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۱۷٦٤ ومسلم رقم ۱۲۵٦ عن ابن عباس رضي الله عنها وتمام الحديث أنه قال: لما رجع النبي رجع النبي من حجته قال لأم سنان الأنصارية: ما منعك من الحج؟ قالت: أبو فلان، تعني زوجها، كان له ناضحان، حج على أحدهما، والآخر يسقي أرضاً لنا، قال: «فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي»، أقول: وليس معنى الحديث أن العمرة في رمضان تسقط فريضة الحج، وإنها يبين الحديث عظيم أجر العمرة في رمضان، والناضح هو الجمل التي يحمل عليها الماء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٩٢١ ومسلم رقم ١١٧١ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وروي نحوه عن عدد من الصحابة.



جعل الله تعالى الحج ذكراً لله، وشكراً على نعمة الأنعام (١)، ﴿ وَأَذِن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِ يَأْنِينَ مِن كُلِّ فَجَّ عَمِيقٍ \* لِيَشْهَدُوا النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلُ مِنْ اللَّهِ فِي آيَامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ مَنْ فِي لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اللّه مِنْ اللّهِ فِي آيَامِ مَعْلُومَتِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِ يمَةِ الْأَنْعَلَمِ فَكُمُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا اللّهَ إِنَّ الْفَقِيرَ ﴾ [الحج: ٢٧-٢٨]، ﴿ فَأَذَكُرُوا اللّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَأَذْكُرُوهُ كُمَا هَدَنْكُمُ ﴾ [البقرة: ١٩٨] ﴿ وَأَذْكُرُوا اللّهَ فِي آيَامِ مَعْدُودَتِ ﴾ [البقرة: ٢٠٣].

وقد اختار الله مكة والبيت الحرام ليجعله موضعاً لهذا الذكر والشكر، قال الله عز وجل: ﴿ ثُمَّمَ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْمِيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْمَطَوَّفُواْ فَاللهُ عَز وجل: ﴿ ثُمَّمَ لَيَقْضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْمَيُوفُواْ نُذُورَهُمْ وَلْمَطَّوَفُواْ فَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِنْ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَلَمِ فَإِلَاهُكُمُ إِلَا لُهُ وَحِدٌ فَلَهُ وَأَسَلِمُواْ وَيَشِرِ ٱلْمُخْمِتِينَ ﴾ [الحج: ٣٤].

وإذا كانت الصلاة والزكاة والصيام مفهومة غاياتها، فإن اختيار مكان للحج والعمرة هو أمر تعبدنا الله به، ليختبر به جنديتنا وطاعتنا، فإن الذي يحج يطوف بالكعبة، ويسعى بين الصفا والمروة، ويخرج إلى عرفات ومزدلفة ومنى، فكأنها يقال لنا في الحج: دُر هنا، وامش هنا، وقِفْ هنا إلى وقت كذا، ثم امش إلى هنا، ثم بِتْ هنا، وارم هنا، واحلق، واذبح هنا في وقت كذا، وكن في ذلك

<sup>(</sup>١) الأنعام هي: الإبل والبقر والغنم والمعز.

كله ذاكراً لله.

فحتى لو لم تكن تعلم ما المصلحة في هذا كله فعليك أن تفعل، كالجندي المخلص المستسلم لقائده يقول له: افعل كذا، فيفعل، وافعل كذا، فيفعل، ولا يَسأل لماذا، ولا يناقش، ولا يتأخر، والمسلم جندي وعبد لله، لا يتأخر عن أمره، مستسلم لاختيار الله، قائم بأمره، معظم لما عظم الله.

فالحج يُظهر معنى الجندية الخالصة لله، والانضباط الكامل بأمره، وهذا من أرقى صور تزكية النفس، بأن يصل العبد في عبوديته إلى أن يكون مستسلماً لأحكام الله حتى لو لم يفهم معناها وسبب اختيارها.

كها يعلمنا الحج قيمة الصالحين عند الله، فإن الله شرع لنا الصلاة عند مقام إبراهيم تذكيراً بمقامه وعبوديته وحبه، لنسلك طريقته ومِلَّته الحنيفية، حيث استسلم لله حينها أمره ببناء البيت، وحينها أمره بذبح ولده إسهاعيل عليهها الصلاة والسلام، وحينها أمره بترك زوجته وولده في موضع لا زرع فيه ولا ناس، فاستجاب لكل ذلك، فجعل الله منها شعائر دالة على عظيم شأن الطاعة والتسليم لله.

وكما على الحاج والمعتمر أن يغتنم وقته بالتلبية والذكر والشكر، فعليه أن يعود بالذكر والإقبال على الله، قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَسِكَكُمُ مَا فَاذَاكُرُوا الله كَذَرُوا الله فيتذكرهم، فمطلوب منه أن يتذكر ربه أكثر من ذلك.

وقد جعل الله تعالى الحج فترة تدريبية على حسن الخلق وترك الجدال والسيئات، فشدد في تركها ﴿الْحَجُّ أَشْهُرُ مَعْلُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ َ الْحَجَّ فَلاَ رَفَتَ وَلَا فُسُوتَ وَلا حِدالَ فِي الْحَجُّ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِن حَيْراً النَّاقُونِ مَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَكَزَّوْدُواْ فَإِن حَيْراً الزَّادِ النَّقُونَ فَي الْحَجَ فَي الْمَالِي الْمَالِي اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

ولا ينبغي لمسلم أن يتأخر عن فريضة الحج إذا استطاع أداءها.

كما ينبغي أن ينتبه بعد أداء فريضة الحج أن النفس قد تدفعه إلى الحج مرة ثانية رغبة في مدحة الناس، أو رغبة في السياحة والسفر، أو نحو ذلك، فينبغي أن ينتبه جيداً إلى الإخلاص إذا خرج إلى الحج أكثر من مرة، كما ينبغي أن يقدم إنفاق المال في ما هو أنفع وأكثرُ ضرورة على حجة النافلة.

### فضل الحج والعمرة:

وردت أحاديث كثيرة صحيحة في فضل الحج والعمرة، منها:

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لكن أفضل الجهاد حج مبرور» $^{(7)}$ .

عن أبي هريرة الله قال: سمعت النبي الله يقول: «من حج الله، فلم يرفث ولم يفسق؛ رجع كيوم ولدته أمه»(٣).

عن أبي هريرة عن رسول الله عن الله الله الله العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة (٤).

عن عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب

<sup>(</sup>y) أخرجه البخاري رقم ٢٦ ومسلم رقم ٨٣.

<sup>(</sup>٢) أُخرجه البخاري رقم ١٤٤٨، وأخرجه أحمد رقم ٢٥٣٦١ وابن خزيمة في صحيحه ٣٠٧٤ بلفظ: قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال:عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ١٤٤٩ ومسلم رقم ١٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رواه البخاري رقم ١٦٨٣ ومسلم رقم ١٣٤٩.

والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة»(١).

عن ابن عباس النبي النبي الامرأة من الأنصار يقال لها أم سنان: ما منعك أن تكوني حججت معنا؟ قالت: ناضحان، كانا لأبي فلان \_ زوجها حج هو وابنه على أحدهما. وكان الآخر يسقي عليه غلامنا قال: فعمرة فى رمضان تقضي حجة، أو حجة معي (٢).

عن جابر عن النبي على قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام»(٤).

### من أذكار الحج

كيف يلبي المحرم في الحج أو العمرة: «لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك البيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك»(٥).

<sup>(</sup>۱) رواه الترمذي رقم ۸۱۰ وقال: حسن صحيح غريب، وابن حبان رقم ٣٦٩٣ وابن خزيمة رقم ٢٥١٢.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٧٦٤ مسلم رقم ١٢٥٦، واللفظ له، ولفظ البخاري: «حجة معي»، دون الشك.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، أخرجه ابن ماجة ٢٨٩٢، وقد ورد أن الحاج والمعتمر والغازي وفد الله، أخرجه النسائي رقم ٣٦٩٢ وابن خزيمة رقم ٢٥١١ وابن حبان رقم ٣٦٩٣ عن أبي هريرة الله، وأخرجه ابن حبان رقم ٤٦١٣ عن ابن عمر .

<sup>(</sup>٤) حديث حسن، أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٦٦١٨، وأخرج بمعناه: البيهقي رقم ١٠١٧٠ والحاكم رقم ١٤٥٢٢ ولفظ أحمد: «وإفشاء السلام» بدل «طيب الكلام».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ١٤٧٤ عن عبد الله بن عمر، ومسلم رقم ١٢١٨، عن جابر بن عبد الله في خديث طويل.

التكبيرة إذا أتى ركن الحجر الأسود: «طاف النبي ركن الحجر المسود على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء عنده (١) وكبر (٢).

الدعاء بين الركن اليهاني والحجر الأسود: ﴿ رَبَّنَا ءَانِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْأَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ [البقرة: ٢٠١]»(٣).

دعاء الوقوف على الصفا والمروة: «لما دنا السياسة قرأ: ( و الله إن الصفا قرأ: ( و الله إن الصفا والمروة من شَعَآبِرِ الله و الله و الله الله به الله به الله به الله فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: (لا إله الا الله وحده لا شريك له اله الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده)، ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا ثلاث مرات وفعل على المروة كما فعل على الصفا اله المداد الله الله على الصفا اله الله وحده الله على الصفا اله الله و حده الله و على المروة كما فعل على الصفا الله و الله الله و على السفا الله و الله و على الصفا الله و الله و الله و على الله و على الله و على الله و الل

الدعاء يوم عرفة: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخيرُ ما قلت أنا والنبيُّون من قبلي: لا إله إلا الله وحدهُ لا شريك لهُ، لهُ الملكُ ولهُ الحمدُ، وهو على كل شيء قدير»(٥).

<sup>(</sup>١) كان يشير بالمِحْجَن أي بالعصا المعكوفة في رأسها وهي العكاز.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٥٣٥ عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٣/ ٤١١ وأبو داود رقم ١٨٩٢ والنسائي رقم ٣٩٣٤ عن عبد الله بن السائب .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ١٢١٨ عن جابر بن عبد الله 🐡 من حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٣٥٨٥ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وأخرج وأخرجه مرسلاً مالك في موطئه رقم ٥٠٠ والبيهةي في سننه الكبرى رقم ٨١٧٤. وأخرج ابن أبي شيبة أحاديث تشهد لذلك لكنها ضعيفة الإسناد، منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ١٥١٣٣ أن ابن عمر كان بعرفة لا يزيد على هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله وحده، لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حتى أفاض من عرفة إلى جُمَع، وما أخرجه برقم ١٥١٣٥ عن علي هوقال رسول الله على أكبر دعائي ودعاء الأنبياء

الذكر في مزدلفة عند المشعر الحرام: «ركب القصواء (١) حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة (فدعاهُ، وكبرهُ، وهللهُ، ووحدهُ)، فلم يزل واقفاً حتى أسفر (٢) جداً، فدفع قبل أن تطلع الشمس (٣).

الجمع بين التكبير والتلبية: عن محمد بن أبي بكر الثقفي قال: سألت أنساً ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية، كيف كنتم تصنعون مع النبي اللبي الملبي لا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه»(٥).

قبلي بعرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير...». (١) القصواء: ناقة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أسفر: أي ظهر ضوء النهار واضحاً قبل طلوع الشمس.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ١٢١٨ من حديث جابر بن عبد الله ﷺ الطويل في وصف حجة النبي ﷺ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ١٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٩٢٧، ومسلم رقم ١٢٨٥، ونحوه عن عبد الله بن عمر عند مسلم رقم ١٢٨٤.



أَمَرِنَا الله تعالى بقراءة القرآن ﴿ فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وذكر لنا الله تعالى شكوى النبي ﷺ يوم القيامة: ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَنْرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُواْ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ﴾ [الفرقان: ٣٠].

وعن عبد الله بن عمرو قال: قلت: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ قال: اختمه في عشرين، قال: اختمه في شهر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اختمه في خمسة عشر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في عشر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال اختمه في عشر، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: اختمه في خمس، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فما رخص لي»(١)، وفي اختمه في خمس، قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فما رخص لي»(١)، وفي رواية للترمذي أيضاً قال له: «اقرأ القرآن في أربعين» أي بدأ بذلك بدل قوله في شهر، كما روى الترمذي عن عبد الله بن عمرو عن النبي على قال: «لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث»(٢).

وقد أخذ بعض السلف من هذا الحديث أنه لا ينبغي للمسلم أن يمر عليه أربعون يوماً على الأقل إلا وقد قرأ القرآن (٣)، وقال بعض العلماء: أقل ما يقرأ المسلم من القرآن حتى لا يعد هاجراً له أن يقرأه مرتين في السنة (٤)، وقوله

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٩٤٦ وأبو داود رقم ١٣٨٨، وروى البخاري بمعناه رقم ٤٧٦٥.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي رقم ٢٩٤٦ وأبو داود رقم ١٣٩٠.

<sup>(</sup>٣) ذكر الترمذي هذا القول عن إسحاق بن إبراهيم أي ابن راهويه بعد الحديث السابق.

<sup>(</sup>٤) وهو قول للإمام أحمد.

تعالى: ﴿فَأَقْرَءُواْ مَا تَيَسَرَ مِنَ ٱلْقُرَءَانِ ﴾ يدل على أنه ينبغي أن لا يمر يوم إلا ويكون للمسلم فيه قراءة من القرآن ولو قليلاً، فهذا حدٌّ واجب على كل مسلم أن يحرص عليه.

وفي نهي النبي عن قراءة القرآن بأقل من ثلاثة أيام تأكيد على أنه لا ينبغي أن يكون المقصود هو مجرد القراءة، بل المقصود ما يكون مع القراءة من تدبر وفهم، وقد ذم الله تعالى من يقرأ بلا تدبر ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَاكَ أَمْ عَلَى فَلُوبٍ أَقَفَالُهَ ﴾ [محمد: ٢٤].

وقد بين الله تعالى أن المقصود من القراءة وجود التدبر معها، فقال سبحانه: ﴿ كِنَابُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَلَبَّرُوا مَالِيَتِهِ وَلِيَنَذَكَّرَ أُولُوا الْأَلْبَ ﴾ [ص: ٢٩]، فلا يجوز شرعاً أن يتعمد المسلم قراءة القرآن بغير تدَبُّر وتفهم.

ويدخل في معنى التدبر لكتاب الله: التركيز وجمع الفكر والتفهم والاستيعاب، وعدم شرود الذهن إلى غير ما يقرأ.

ويتضمن التدبر: فهم كلمات القرآن، وفهم العبارات والآيات، وفهم الموضوعات، وفهم السور، ومحاولة إدرك ارتباط الآيات ببعضها، والموضوعات ببعضها، والسور ببعضها.

ويحسن بالمسلم الذي يجهل بعض معاني القرآن أن يجعل معه حينها يقرأ القرآن تفسيراً مختصراً أو تفسير كلهات القرآن، فكلها مر بكلمة لم يفهمها قرأ معناها، ليعرف مراد الله منه.

لو أن أحدنا جاءته رسالة من ملك أو حاكم، ولم يفهم بعض كلماتها ولم يفهم ما يريد منه، ماذا يصنع؟ أليس يسأل العلماء ويفتش عن معاني الكلمات؟ فكيف بالرسالة التي جاءت من عند ملك الملوك، أيصح أن نقرأها ولا نبالي بها يخاطبنا به، وما الذي يريده منا؟

ومن أهم ما ينبغي أن يتدبر فيه المسلم ويفهمه حينها يقرأ القرآن: عقائده التي علمه الله إياها في القرآن، وأحكام الله التي أمره أن يعبده بها ويتعامل بها مع خلق الله، ومواعظه التي يُذَكِّرُه بها ويُزكيه.

وهذا المتدبر لآيات الله هو الذي يزداد بالتلاوة إيهاناً، قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهُ هُوجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَنْكُمُ زَادَتُهُمْ إِيمَنْكُ وَعَلَى اللَّهُ مُرَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ وَايَنْكُمُ زَادَتُهُمْ إِيمَنْكُ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنْفِقُونَ \* أَوْلَئِكَ هُمُ رَبِّهِمْ يَنْفِقُونَ \* أَوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًا لَهُمْ دَرَجَتُ عِندَرَيِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيدٌ ﴾ [الأنفال: ٢-٤].

وهذا المتدبر لكتاب الله هو الذي يمكن أن يخشع قلبه ويتأثر ويقشعر بدنه عند قراءة القرآن: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورِ مِن رَّيِّهِ وَقَلْلُ بَدِنه عند قراءة القرآن: ﴿أَفَمَن شَرَحَ اللّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُو عَلَىٰ نُورِ مِن رَّيِّهِ وَلَكُو كُنْبًا لِللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا لِللّهُ نَزَلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِنْبًا مُّتَشِيهًا مَثَانِي نَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الّذِينَ يَغْشَوْنَ رَبّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى يَغْشَونَ مَن يَشَكَآءٌ وَمَن يُضَلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ فَرَا الله عَدى الله يَهْدِى بِهِ من يَشَكَآءٌ وَمَن يُضَلِلُ اللّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴾ [الزمر: ٢٢-٢٣]، فإذا قرأ اقشعر بدنه من هيبة كلام الله وتعظيمه ﴿نَقْشَعِرُ مِنْهُ عِنْ مَنْ الرَا له ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ القلب والعقل نوراً من نور القرآن لأن له ﴿ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللّهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

وقد كانت قراءة السلف على هذه الشاكلة، قال ابن عباس لرجل أخبره أن سريع القراءة للقرآن يقرؤه في ثلاثة أيام، فقال ابن عباس: «لَأَن أقرأ البقرة في ليلة أتدبرها وأرتلها؛ أحب إلى أن أقرأه كما تقرأ»(۱)، وقال عبدالله بن مسعود: «لا تهذّوا القرآن هذّ الشّعر(۲)، لا تنثروه نثر الدقل(۳)، وقفوا عند

<sup>(</sup>١) أخرجه البيهقي في شعب الإيهان رقم ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) أي لا تقرؤوه كمن يقرأ الشِّعر.

<sup>(</sup>٣) أي لا تسرعوا في القراءة كأنكم تتخلصون من الآيات وترمونها، كما يرمي الرجل التمر الردىء لينزل عنه السوس الذي فيه.

عجائبه، وحرِّكوا به القلوب (۱) وقال: (ولا يكن هَمُّ أحدكم آخر السورة (۲)، فالقرآن يجرك أحوال القلوب من خوف ورجاء وحب لله ورضي وتسليم وشكر وصبر وتوكل وإخلاص وغير ذلك، ولا يمكن أن يحصل ذلك إذا كان الإنسان يعد الصفحات ويريد أن ينهي قراءته، فيسرع فيها بغير تدبر، فإذا قرأت فاجعل همك التدبر ولو لم تقرأ إلا آيات أو صفحات قليلة، فذلك خير وأنفع.

وكما يحرص المؤمن على تلاوة كتاب الله وفهمه وتدبره وتَعَلَّم أحكامه؛ يحرص على العمل به والتخلق بأخلاقه، ثم الدعوة به، بل والجهاد به: ﴿ فَلاَ تُطِعِ اللَّهِ عَلَى العمل به والتخلق بأخلاقه، ثم الدعوة به، بل والجهاد به: ﴿ فَلاَ تُطِعِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّالَاللَّهُ اللَّاللَّاللَّا الللَّاللَّاللَّالَاللَّا الللَّاللَّهُ الللَّاللَّال

وقد سن لنا النبي الله أن نجتمع على قراءة القرآن وتعلمه، فقال: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ويتدارسونه بينهم؛ إلا

<sup>(</sup>١) شعب الإيمان ٢٠٤١.

<sup>(</sup>٢) شعب الإيهان ٢٠٤٢، ومعناه لا يكن مستعجلاً ينتظر أن ينهي آخر السورة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ١١١٥ ومسلم رقم ٧٩٧، عن أبي موسى الأشعري ١٠٠٠ في

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﴿ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله ﴿ وَنَحْنُ فِي الصَّفَّةِ فَقَالَ: ﴿ أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى بُطْحَانَ أَوْ إِلَى الْعَقِيقِ (٢) فَيَأْتِيَ مِنْهُ بِنَاقَتَيْنِ كُوْمَاوَيْنِ فِي غَيْرِ إِثْمٍ وَلاَ قَطْعٍ رَحِمٍ ﴾ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله الله تُحِبُّ ذَلِكَ، قَالَ: ﴿ وَمَا لَا يَعْدُو الله الله عَنْ وَجَلَّ خَيْرُ الله الله عَنْ وَجَلَّ خَيْرُ الله الله عَنْ وَجَلَّ خَيْرُ لَهُ مِنْ ثَلاَثٍ ، وَأَدْبَعُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنْ كَتَابِ الله عَنْ أَرْبَعٍ ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَ مِنْ الْإِبِلِ ﴾ (٣).

ولا يجوز لنا أن نجعل من القرآن سبباً للاختلاف، قال على: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا»(٤)، وذلك لأن الاختلاف في القرآن والحق والعلم لا يكون إلا عن بغي وتجاوز للحدود: ﴿وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ﴿ وَمَا اَخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ ٱلْبِيّنَاتُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤]. ﴿ وَمَا نَفَرَقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: ١٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٦٩٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) بُطحان والعقيق في طرف المدينة المنورة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٨٠٣.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٤٧٧٣ ومسلم رقم ٢٦٦٧، عن جندب بن عبد الله البجلي ١٠٠٠ أخرجه



## المطلب الأول: أهمية الذكر:

يَعُدُّ أكثرُ العلماء الذكرَ سنة، والواجب منه ما كان واجباً في الصلاة ونحوها، وعادة ما تجد السنة ثابتة بحديث أو أكثر، لكن الذكر ثبتت مشروعيته وطلبه في مئات من نصوص الكتاب والسنة، لذلك لا ينبغي أن نظر إلى الذكر على أنه مجرد سنة، بل ننظر إليه على أنه صفة من صفات المسلم الملازمة له، مع كونه عملاً نتقرب به إلى الله، كما قال الله تعالى: ﴿وَالذَّكِرِينَ الله كَرْيَ الله كَرْيَ الله كَالَ الله تعالى:

إن أعظم حقيقة في حياة الإنسان: هي أن الله موجود، وأنه معنا حيثها كنا يسمعنا ويرانا ﴿ وَهُو مَعَكُمُ أَيْنَ مَا كُنتُمُ ﴾ [الحديد: ٤] ﴿ إِنَّنِي مَعَكُمُ آشَمَعُ وَرَبّ ﴾ [طه: ٤٦]، ولو أن أحدنا كان معه شخص هل ينسى أنه مع فلان؟ ولو أنه مع رسول أو مَلِك هل ينسى أنه معه؟ فكيف ينسى أحدنا أن الله ملك الملوك وربّ الرسل وخالق الجميع \_ معه ويراقبه، وكيف ينسى من يُمِدُّه ويعطيه، فلا ينظر العبد ولا يسمع إلا بمدد الله، ولا يدق قلبه إلا بمدده سبحانه، ولا يعقل أو يتحرك إلا بمدد الله، فكيف ينسى من يحتاج إليه وهو معه، فأن يكون الإنسان ذاكراً لله متذكراً لأعظم حقيقة في الحياة هو الوضع الطبيعي والمنطقي للعبد، فكيف بنا نغفل عن الله ونذكر سواه؟ أنجعل الله تعلى أهون في قلوبنا من خلقه؟

إن ذكر العبد لربه هو الدليل على صحة تفكير الإنسان وهو الدليل على حياة قلبه، لذلك قال النبي الله الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت (۱)، لأن شخصاً كان بين الناس ثم تصرف تصرفاً غير لائق أمامهم وكأنه لا يراهم ولا يذكرهم، ماذا نقول عنه؟ ألسنا نقول: عنه إنه مجنون، من يكون مع ملك أو رئيس ثم يعمل عملاً مشيناً ألا يقال عنه إنه مُضَيِّعٌ أو مُحُرِّف أو مجنون، فكيف بالذي يغفل عن الله الذي خلقه ويملكه، ألا يكون مجنوناً، فهو في حكم الميت، والعاقل الحي ينتبه كل الانتباه إلى العظيم الذي معه، إلى ربه، فيكون ذاكراً حاضراً معه موافقاً لأمره.

والذكر هنا أعم مِن ذِكر اللسان، وإنها هو التذكر والتعلق بالله سبحانه وبأمره، سواء ذكر بلسانه مع ذلك أو لم يذكر.

ومما يدلك على أهمية الذكر أن الله تعالى جعله مقصد العبادات: والأحكام كلِّها، فنجد أن الله تعالى قال في الصلاة التي هي أهم العبادات: ﴿ وَالْ الله تعالى قال في الصلاة التي هي أهم العبادات كلها ذكراً في مثل قوله سبحانه: ﴿ وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكا وَخَشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَى ﴾ [طه: ١٢٤]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقيِّضٌ لَهُ مَيْطَننا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، فالمقصود من عن ذِكْرِ ٱلرَّمْنِ نُقيِّضٌ لَهُ مَيْطننا فَهُو لَهُ قَرِينٌ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، فالمقصود من يعرض عن أحكام الله يُسلط عليه الشيطان، فيكون مطيعاً للشيطان بدل طاعته لله، وسمى الله تعالى العلم ذكراً في قوله: ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ وسمى الله تعالى العلم ذكراً في قوله: ﴿ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعَلَمُونَ ﴾ [النحل: ٣٦] وإنها يُمال أهل العلم، فأشار بتسميتهم أهل الذكر إلى أن العالم لا يكون إلا ذاكراً لله، فإن كان غافلاً فهو من الجاهلين، فكيف يُعلِّم غيره.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۲۰۶۶ عن أبي موسى الأشعري ، وأخرجه مسلم عنه رقم ۷۷۹ بلفظ: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه، والبيت الذي لا يذكر الله فيه؛ مثل الحي والميت».

وحينها يتذكر العبد ربه لا يتذكره كها يتذكر المخلوق، وإنها يرافق ذلك أن يتذكر صفة الألوهية والربوبية والعظمة لله، فينتبه الذاكر أنه عبد الله، فيتحقق بالذكر معنى العبودية لله بالحضور مع صفات الله.

كما أن الذكر يجعله يتذكر حق الله عليه فيدفعه إلى العمل بأحكام الله وإلى عبادته سبحانه، فقد بين الله تعالى أن ذكر الله والنظر إلى رضوان الله وجنته يدفع إلى الاقتداء بالنبي و فقال عز وجل: ﴿ لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً كَسَنَةً لِمَنكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنكَانَ لَكُمْ إِلَى اللَّهِ أَسْوَةً حَسَنَةً لِمَنكَانَ يَرْجُوا اللَّهِ وَالْيَوْمُ الْلَاحِرَ وَذَكَر اللَّهَ كَيْمِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٢١].

والله تعالى ورسوله ﷺ لم يأمرنا بالذكر فحسب، بل أمرنا بالذكر الكثير أو الدائم، قال سبحانه: ﴿يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكُرُوْ وَاللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكُرُوْ وَاللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكُرُوْ وَاللَّهَ وَكُرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكُرُوْ وَاللَّهُ وَلَا عَزابِ: ٤١-٤٢].

وذكر الله أن الذكر القليل لم ينفع المنافقين وهذا تنبيه أيضاً على أنه يريد منا الذكر الكثير ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُخَكِرِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَ خَلِدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَاكَى يُرَاّءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٤٢].

ولا ينبغي أن يكون الذكر باللسان فحسب، وإنها المهم ذكر القلب، وهو الذي له الأثر الأعظم، قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الذي له الأثر الأعظم، قال تعالى: ﴿ وَٱذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الذَّعَ مِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْفَدُو وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠٥].

فنبهنا الله إلى حضور القلب وعدم غفلته إذ أمرنا في هذه الآية بالذكر ثم قال ﴿ وَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْغَفِلِينَ ﴾، ليكون ذكرنا ذكراً ليس فيه غفلة، والذكر لا تتحقق حقيقته إلا بالتذكر والحضور مع الله وهو أمر قلبي.

ولا ينبغي التهاون في ذكر اللسان، فهو سنة ندبنا إليها النبي رطباً من عليها، فقد أوصى بذلك بعض أصحابه فقال رطباً من

ذكر الله (۱)، وكذلك كان فعل نبينا ﷺ كما قالت عائشة رضي الله عنها: «كان النبي ﷺ يذكر الله على كل أحيانه (٢).

وإذا كان أحدنا يحرص على السنة \_ والحرص على السنة مطلوب \_ فحرصنا على سنة الذكر، وفيها عشرات الأحاديث، وهي السنة التي تستغرق الأوقات؛ ينبغي أن يكون أعظم وأولى.

ومن شغل لسانه بالذكر كان ذلك صارفاً له عن الكلام اللهو واللغو والخرام كالغيبة، فاغتنم وقته وطهر لسانه.

وعلى المسلم أن يحاول أن يصل إلى حالة لا يغفل فيها عن الله أبداً، وذلك ليس بالأمر الصعب إذا عود المسلم نفسه على دوام ذكر الله مع الحضور والمراقبة، قال تعالى: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمٍ مِجَدَرَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَاهِ وَالمَراقبة، قال تعالى: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمٍ مِجَدَرةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَاهِ وَالمَرَاقبة، قال تعالى: ﴿ رِجَالُ لَا نُلْهِيمٍ مِجَدَرةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ وَإِينَاهِ اللّهُ وَلَا يَعْف اللّه على من يسره الله عليه:

لو أن رجلاً كان يعطي درساً في مسجد وأمامه الناس، ودخل عليه ملك البلاد أو رئيسها، فجلس في جانب المجلس، وقال للمدرس تابع درسك، فإنه رغم متابعة درسه ورغم متابعة الناس للدرس؛ تجد أنهم بقي في أذهانهم خيط من التذكر أن الملك أو الرئيس حاضر معهم، بل وتجد المدرس يحرص على تجويد درسه ودقته نتيجة انتباهه أن الملك أو الرئيس معه، وترى الحاضرين قد

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم ٣٣٥٧ وقال: حسن غريب من هذا الوجه، وابن حبان رقم ٨١٤، والحاكم رقم ١٨٢٢ وصحح إسناده، عن عبد الله بن بسر ، وأخرجه أحمد ٤/١٩٠ والبيهقي في سننه الكبرى رقم ٦٣١٨ بلفظ: «بذكر الله».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٣٧٣ وذكره البخاري تعليقاً عن عائشة رضي الله عنها في كتاب الأيذان، قبل حديث ٢٠٨.

علكهم الأدب لأجل ذلك، أفلا يستطيع أن يعود الإنسان نفسه على مثل ذلك مع الله، فيكون حاضراً وأديباً حيثها كان، وفي أي عمل كان.

وقد يذكر الذاكر ولكنه يجد ذكره لا حضور فيه مع الله؛ فلا ينبغي أن يترك الذكر لأجل ذلك، فإنه مأمور بأمرين: بالذكر بلسانه، وبالحضور بقلبه، فلا يترك واحداً لعدم الثاني، بل يبذل جهده في تحصيل الثاني، والله تعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، فعليه أن يبذل ما يستطيع من الجهد في الحضور، والله تعالى يبارك له في جهده ومجاهدته هذه حتى ينمو الحضور عنده شيئاً فشيئاً، حتى تذهب الغفلة كلها بإذن الله.

# المطلب الثاني: من ثمرات الذكر وآثاره في تزكية النفس:

إذا حرص الإنسان على كثرة الذكر فلا شك أن له ثمراتٍ كبيرةً وأثراً كبيراً في تزكية النفس:

1. يحصل به ذكر الله للعبد ومجالسته له، وذلك موجب لتزكية العبد وإصلاحه، قال تعالى: ﴿ فَأَذَكُرُونِ آذَكُرُكُمْ ﴾ [البقرة: ١٥٢]، وقال ﷺ: «يقُولُ الله تعالى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عبدي بي، وأنا مَعهُ إذا ذَكَرَني، فَإِن ذَكَرَني في نَفْسهِ، ذَكَرْتُهُ في نَفسي، وإنْ ذَكَرَني في ملإٍ، ذكرتُهُ في ملإٍ خَيْرٍ منْهُمْ »(۱)، وما أعظم أن يذكرنا الله تعالى بجلاله وعظمته، فكيف نضيع هذه الفضيلة والكرامة التي تكون سبباً في إصلاح الله لنا وتطهيرنا وتزكيتنا وهدايتنا، فلا نكون عمن قال فيهم ﴿ فَنُسِيّهُمْ ﴾ [التوبة: ٢٧].

لو تخيلت أن ملكاً يذكرك بين جُلاّسه صباح مساء؛ كم تكون سعيداً في نفسك، مُعَظَّماً عند الناس، فكيف بك وأنت تُذكر عند ملك الملوك الغني عن خلقه جميعاً، فكم ينبغي أن تكون فرحتك وسعادتك وأنشك بذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٩٧٠ ومسلم رقم ٢٦٧٥، عنْ أبي هُريرةَ ﷺ وتتمة الحديث: «وإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعةً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت إليه باعاً، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة».

۲. ومن ذكره الله كيف يَحتاج أو يَفتقر أو يُعتدى عليه أو يَخاف من بلاء، لذلك فالذاكر قد يستغني عن الدعاء بذكره، لما يَعلم أنه مذكور عند الله مجالس له، فلا حاجة له أن يرفع أمره فإن الله مطلع على حاجاته وحالاته، عارف بأمره ومن يؤذيه، فإذا رأى عبده منشغلاً بذكره قضى حوائجه من غير سؤال، كما قال الله تعالى فيما يرويه عنه النبي على السائلين» (١٠).

٣. ومن ثمرات الدوام على الذكر أن الله قد يكشف بصيرة الإنسان به فيرى الملائكة كها رآهم بعض الصحابة، قال ﷺ: «لو تدومون ما أنتم عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي الطرقات»(٢)، فكها أن مجالسة النبي ﷺ ترتقي بحال الإنسان كأنه يرى الجنة والنار، ولو دام على حاله عند مجالسة النبي ﷺ أو في الذكر فإنه يمكن أن يصل إلى حالة بحيث يرى الملائكة ويصافحها.

فها أعظم أثر دوام الذكر، حيث يطهر قلب الإنسان و يجعله شفافاً يلتقط الصور أمامه كالمرآة.

٤. والذكر سبيل السبق في كل شيء، فمن طلب رتبة السابقين فعليه بالذكر قال ﷺ: «سبق المفردون، قيل: وما المفردون يا رسول الله، قال: الذاكرون الله كثيراً والذاكرات»(٣)، وفي رواية زاد: «يضع الذكر عنهم أثقالهم فيأتون يوم القيامة خِفافاً»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٩٢٦ عن أبي سعيد وقال: حسن غريب. وتتمته: «وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٧٥٠، عن حنظلة الأسيدي ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٦٧٦، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرج الزيادة: الترمذي رقم ٦٩٩٥، وقال: حسن غريب.

0. والذكر من أعظم أسباب تحصيل الإخلاص، ومن حصل الإخلاص فقد حصل أساس التزكية ومعظمها، قال : "ألا أنبئكم بخير أعهاكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق (١١)، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى، قال: ذكر الله تعالى (٢١)، وقد قدم هنا الذكر على الجهاد والزكاة، والذكر نافلة، والجهاد والزكاة فريضة، فكيف يكون ذلك؟ إنها جاز ذلك لأن ذكر الله تعالى يصنع الإخلاص، إذ يذكر العبد ربه وأنه الذي بيده التصريف والثواب والعقاب والضر والنفع والعطاء والمنع، فلا يقصد بعمله إلا الله، والأعمال ومنها الزكاة والجهاد تحتاج إلى إخلاص، والذكر إذ أعطي الإخلاص لا يُخرِج زكاةً ولا يجاهد إلا لوجه الله، فقدم الذكر من حيث أنه وسيلة لتحصيل الإخلاص، لا من حيث أنه أعلى رتبة من الجهاد والزكاة.

والغافل عن الله ربها يجاهد خجلاً من الناس، أو حمية ونظراً إليهم، وربها يفر من القتال لعدم وجود مثبت له لغفلته عن الله، لذلك أمرنا الله بالذكر في الجهاد، فقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ اَمَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ قَالَتُ مُتُواْ وَادْكُرُواْ اللّه الجهاد، فقال سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ المَنُواْ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَ أَفُولُو الله علوك لله، وَيُم اللّه الله علوك لله، وأنه إن مات فهو راجع إليه سبحانه، فيكون ذلك سبباً في الثبات وعدم الفرار، مع النية الصحيحة والإخلاص الكامل في جهاده.

آن ذكر الله تعالى يستجلب الخشية لله، وإذا وجدت الخشية لله خاف العبد من ربه وتأدب معه فأقام أحكامه، قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّمَا

<sup>(</sup>١) يعنى الفضة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في موطئه رقم ٤٩٢ والترمذي رقم ٣٣٧٧ والحاكم رقم ١٨٢٥ وصحح إسناده، عن أبي الدرداء .

اَلْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَنَتُهُ,زَادَتُهُمْ إِيمَننَا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴾ [الأنفال: ٢]، وقد ذكر النبي شي من السبعة التي يظلهم الله في ظله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله: «ورجل ذكر الله خالياً، ففاضت عيناه»(١).

وقد سن لنا النبي ﷺ في هذا الحديث أن يذكر الإنسان خالياً، أي أن يختلي عن الناس فيكون منفرداً مع ربه، وذلك أدعى للحضور والتركيز والإخلاص والخشوع وأبعد عن التشويش والشواغل والالتفات، فليحرص كل مسلم على أن يجعل لنفسه وقتاً يخلو فيه في ذكر الله، ولو ربع ساعة في اليوم.

## المطلب الثالث: أهم الأذكار المندوبة:

أمرنا الله ورسوله بالذكر، وقد حثنا على أذكار بعينها، فكانت أهم الأذكار التي ندبنا إليها عشرة، هي: الاستغفار، والصلاة على النبي ، ولا إله إلا الله، وسبحان الله، وسبحان الله وبحمده، وسبحان الله العظيم، والحمد لله، والله أكبر، وحسبي الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وهذا بيان الأمر بها وبعض فضلها وأثرها في تزكية النفس:

#### الاستغفار

أمرنا الله تعالى بالاستغفار والتوبة، كما أمر من قبلنا، فقال: ﴿ قُلَ إِنَّمَاۤ أَنَاْ بَشَرٌ مِتْلُكُمْ يُوحَى إِلَى النَّهَا اللهُ كُمْ اللهُ وَحِدُ فَاسْتَقِيمُوۤا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦٢٩ ومسلم رقم ١٠٣١، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه أحمد رقم ٨٦٩٥ والحاكم رقم ٧٦٥٧ وصححه، عن أبي هريرة ١٠٠٠ وصححه،

لِلْمُشْرِكِينَ ﴾ [فصلت: ٦] وقال سبحانه: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُنَمَ تُوبُواْ إِلَيْهُ إِنَّ رَبِّ رَحِيمُ وَدُودٌ ﴾ [المزمل: ٢٠]، وقال: ﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ مُنُواْ تُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ أَلِيَاتُهُ إِنَّ اللَّهِ مَوْبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَهُ نَصُوحًا ﴾ [التحريم: ٨].

والاستغفار إنها هو اعتذار إلى الله وطلب لعفوه مما أخطأ العبد في حق ربه إذ خالف أمره وخرج عن طاعته، ومن أراد أن يعود إلى الله تعالى فكيف يرجع إليه وهو لم يعتذر من معصيته، ولم يطلب المغفرة والمسامحة.

لذلك وجب على العبد أن يرجع إلى ربه بالاستغفار مرة بعد مرة، ويوماً بعد يوم، وقد قال النبي الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها "(۱)، فعلى كل مسلم أن يجعل لنفسه توبة واستغفاراً في كل صباح وكل مساء، فليس فينا من لا يذنب، سواء انتبهنا إلى ذنوبنا أم لم ننتبه.

وقد أمرنا الله تعالى بالاستغفار والتسبيح في أول النهار وآخره: فقال: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَ وَعَدَ اللهِ حَقُّ وَآسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَأَلْإِبْكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيّ وَأَلْإِبْكَرِ ﴾ [غافر: ٥٥].

وقد حثنا النبي ﷺ على نقول في كل يوم مائة مرة: «أستغفر الله وأتوب إليه»، فقد قال ﷺ: «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة» (٢)، وقال ﷺ: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة» (٣).

وإذا أراد الإنسان أن يزكي نفسه، فأول ما ينبغي أن يطهر نفسه منه بعد

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٧٥٩ عن أبي موسى ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٧٠٢ عن عبد الله بن عمر ١٠٠٠

إيهانه وتوجهه إلى الله؛ أن يتوب من ذنوبه التي قدمها وعصى به، معلناً رجوعه إلى الله وإلى أحكامه.

وقد بين الله تعالى أن من صفة المؤمنين والمتقين أنهم يستغفرون في آخر الليل، قال تعالى: ﴿ وَٱلْمُسْتَغَفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ ﴾ [آل عمران: ١٧]، وقال: ﴿ وَبِالْأَسْعَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ [الذاريات: ١٨]، يدعونا الله تعالى إلى الاستغفار في آخر الليل، في خلوة مع الله نعلن توبتنا وتضرعنا إلى الله وافتقارنا.

وعلى العبد كلما أذنب أن يسارع إلى الاستغفار، قال سبحانه ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَكُوسَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ اللّهَ فَاللّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

والله تعالى يفرح بعبده التائب الراجع إليه، أكثر من فرح إنسان ضاعت

<sup>(</sup>۱) كما ورد في الحديث الصحيح: «إن الله إذا أحب عبداً عجل له العقوبة في الدنيا حتى يوافيه يوم القيامة وليس عليه شيء» أخرجه بهذا المعنى الترمذي رقم ٢٣٩٦، وابن حبان رقم ٢٩١١، والحاكم رقم ٢٩١١.

<sup>(</sup>٢) وقد ورد في صحيح مسلم رقم ٢٥٣١ عن أبي موسى هأن النبي الرفع رأسه إلى السماء ثم قال: «النجوم أمنة للسماء، فإذا هبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون».

ناقته في صحراء فلاة وعليها طعامه، فجلس ينتظر الموت وقد يئس من رجوعها، فلم استيقظ من نومه، فإذا بها فوق رأسه، فالله أشد فرحاً بتوبتنا من فرح هذا بناقته وطعامه.

والله تعالى بين لنا من فضيلة الاستغفار أنه سبب في زيادة الهمة والقوة فقال سبحانه ذاكراً قول هود عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَكَوَّ السَّتَغْفِرُواْرَ بَكُمُّ فَقَالُ سَبحانه ذاكراً قول هود عليه الصلاة والسلام: ﴿وَيَكُمُّ وَلَا نَنُولُوَّا ثُمَّ تُوبُوَا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمُ مِدْرَارًا وَيَزِدِ كُمْ قُوتًا إِلَى قُوتِكُمُ وَلَا نَنُولُوا ثُمُّ مِدْرَارًا وَيَزِدِكُمْ قُوتًا إِلَى قُوتَكُمُ وَلَا نَنُولُوا ثُمُ مُدَرًا الله وَالله القوة المعنوية والهمة، فإذا كان عند المسلم ضعف وتكاسل عن بعض الطاعات؛ فعليه بالاستغفار يعطيه الله به همة وقوة على الطاعة، وإذا كان عنده ذنب ولا يستطيع تركه؛ فليستغفر، ليعطيه الله القوة والهمة على تركه.

ومن آثار الاستغفار سعة الرزق، قال تعالى: ﴿ فَقُلْتُ اَسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُۥ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمُولِ وَبَنِينَ وَجَعْلَ لَكُوْ جَنَّتِ وَيَجْعَلَ لَكُوْ كَانَ غَفَّارًا \* [نوح: ١٠-١٢]، فمن تاب وسع الله عليه ورحمه، لكن لا ينبغي للعبد أنهَ أن يجعل هدفه من الاستغفار الدنيا، وإلا لم يكن مخلصاً، يريد عرض الدنيا، وإنها يجعل هدفه التوبة فيوسع الله عليه.

وما سبق من الآيات يشهد للحديث الذي روي ـ وضعفه بعض العلماء \_ أن النبي ﷺ قال: «من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجاً، ومن كل هم فرجاً، ورزقه من حيث لا يحتسب»(١).

وقد سن لنا النبي الله الاستغفار بعد كل صلاة فريضة، فقد كان «إذا انْصَرَف مِنْ صلاتِهِ اسْتَغفَر ثَلاثاً، وقال: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلامُ، ومِنكَ السَّلامُ، تباركْتَ يَاذا الجلالِ والإكرام» قِيل للأوْزاعي وهُوَ أَحَد رُواةِ الحديث: كيفَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود رقم ١٥١٨ وابن ماجه و البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما.

الأستِغفَارُ؟ قال: تقول: أَسْتَغْفَرُ اللهَّ، أَسْتَغْفِرُ اللهَّ (١).

#### الصلاة على النبي ﷺ

أخبرنا الله أنه يصلي على النبي الله ليحثنا على الصلاة عليه، قال الله سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَيْمِكَتُهُ. يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٥٦].

أفلا يكفينا هذا الأمر الرباني لنكثر من الصلاة على النبي هي، لنذكر فضل الله على نبيه هي، ولنشكر نعمة الله علينا بإرساله إلينا، وقد كمله وزكاه وجعله أكمل خلقه، وبتذكرنا لرسول الله هي من خلال الصلاة عليه تزداد عبتنا له فتدفعنا إلى طاعته، ويتعمق لدينا أنه القدوة الكامل الذي ينبغي أن نتبعه في كل شيء من اعتقاداتنا ونياتنا وأقوالنا وأعمالنا وأخلاقنا، فيكون ذلك سبباً في الاتباع والحرص على الطاعة.

والصلاة على النبي السبيل لصلاة الله علينا وإخراجنا من الظلمات إلى النور، ذلك أن النبي الله قال: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا على، فإنه من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشراً» (٢)، وإذا صلى الله علينا أخرجنا من الظلمات كما قال سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَمْ كُتُهُ لِيُخْرِحَكُمُ مِنَ الظَّلُمَاتِ كما قال سبحانه: ﴿ هُوَ الَّذِي يُصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَكَمْ كُتُهُ لِيُخْرِحَكُمُ مِنَ الظَّلُمَاتِ إِلَى النَّوْرِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٤٣]، وإذا كانت صلاتنا مع النقص والغفلة، فإن صلاة الله علينا ورحمته لا تكون إلا كاملة مع الفضل والنور، فمن أراد الخروج من ظلمة الجهل والذنب والغفلة والتدسية

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٥٩١، عن ثوبان ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٤٠٨ عن أبي هريرة الله بلفظ «واحدة» بدل «صلاة» وأخرجه مسلم رقم ٣٨٤ باللفظ المذكور عن عبد الله بن عمرو بن العاص وتمامه: «ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة».

إلى نور العلم والطاعة والذكر والتزكية والهداية فعليه بالصلاة على النبي ﷺ.

وقد وردت أحاديث عن النبي ﷺ في أن من يكثر الصلاة عليه ﷺ يكون أولى بشفاعته ويكون أقرب إليه في الجنة، قال رسُول الله ﷺ قال: «أَوْلَى النَّاسِ بِي يوْمَ الْقِيامةِ أَكْثَرُهُم عَلِيَّ صلاةً»(١).

وقد حثنا النبي على الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها فقالَ على الإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلتها فقالَ الله وَنَ مِنَ الصلاةِ فيه، فإنَّ صَلاتَكُمْ معرُوضَةٌ علَيَّ فقالوا: يا رسول الله، وكَيْفَ تُعرضُ صلاتُنَا عليْكَ وقد أرَمْتَ؟ يقولون: بَلِيتَ، قالَ: "إنَّ الله حَرم على الأرْضِ أجْساد الأنْبِياءِ" (٢).

كما حثنا النبي على إكثار الصلاة عليه في كل حال، قال أبي بن كعب: قلت: يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال: ما شئت، قال: قلت: الربع؟ قال:ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: النصف؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قال: قلت: فالثلثين؟ قال: ما شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذاً تكفى شئت، فإن زدت فهو خير لك، قلت: أجعل لك صلاتي كلها، قال: إذاً تكفى همّك، ويُغفر لك ذنبُك (٣)، ومغفرة الذنوب كما مر تزكية وتطهير للنفس.

#### لا إله إلا الله

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم ٤٨٤، عن ابن مسعود ﴿ وقال: حديث حسنٌ غريب، وأخرجه البزار في مسنده ٢٧٨/٤ رقم ١٤٤٦ بلفظ: ﴿إن أولاكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة في الدنيا»، وأخرجه أبو يعلى رقم ٥٠٨٠، قال الشافعي في الأم ج ١ ص ٢٠٨: ﴿ وبلغنا أن رسول الله ﷺ قال: أقربكم مني في الجنة أكثركم على صلاة، فأكثروا الصلاة على في الليلة الغراء واليوم الأزهر، قال الشافعي: يعني والله تعالى أعلم يوم الجمعة».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ١٥٣١ وأحمد نحوه ٤/٨، عن أوس بن أوس ١٥٣١

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٢٤٥٧ وقال: حسن صحيح، وروى أحمد نحوه رقم ٢١٢٨٠ عن أبي بن كعب، ولفظه: قال رجل: يا رسول الله أرأيت إن جعلت صلاتي كلها عليك؟ قال: إذا يكفيك الله تبارك وتعالى ما أهمك من دنياك وأخرتك».

هي أعظم كلمة، تدل على أعظم حقيقة، فقد خلقنا لنعرف توحيد الله ونعبده وحده، ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَهُ إِلَّا ٱللهُ ﴾ [محمد: ١٩]، فكانت هذه الكلمة لتذكرنا بألوهية الله وبعبوديتنا.

فكانت الأحق بالذكر، قال ﷺ: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء: الحمد لله»(١)، ولا عجب أن تكون أفضل الذكر وهي الكلمة التي لا يكون الإيمان إلا بها.

وهي الكلمة الطيبة التي تثمر كل الخير ﴿ أَلَمْ تَرَكَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّكَمَآءِ \* تُوَْقِ آُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ ٱلأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ إلا اهيم: ٢٤-٢٥].

وهي كلمة التقوى التي ينبغي أن نلازمها: ﴿ إِذَ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ الْخَمِيَّةَ جَمِيَّةَ ٱلْخَيْهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَهُ، عَلَى رَسُولِهِ، وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْزَمَهُمْ كَالَمُ اللَّهُ مِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الفتح: ٢٦].

وهي الكلمة التي يدخل بها الإنسان الإسلام والإيهان، فهي رأس التزكية، وهي الكلمة التي يسعى المسلم إلى أن يختم حياته بها، لأنه إذا ختم للإنسان بها فقد نجى، فاجعل أيها المسلم أكثر كلامك: لا إله إلا الله، فإنها تذكرك أن لا معبود بحق إلا الله، وتجعلك حاضراً مع مولاك خالقك وإلهك وربك العظيم.

كما حثنا النبي على أن نكثر من قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير»، أن نقولها مئة مرة على الأقل في كل يوم، وبين لنا فضيلتها، فقال على: «من قال: لا إله إلا الله وحده، لا

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٣٣٨٣ عن جابر بن عبد الله الله وقال: حسن غریب، وأخرجه ابن حبان رقم ٨٤٦، والحاكم رقم ١٨٣٤ وصحح إسناده.

شريك له، له الملك، وله الحمد، وهو على كل شيء قدير؛ في يوم مائة مرة كانت له عِدْل عشر رقاب، وكتبت له مائة حسنة، ومحيت عنه مائة سيئة، وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»(۱)، وبيانه بي بأنها حرز لقائلها من الشيطان حتى يمسي؛ كأنه ندب لنا أن نقول مثلها في المساء لتكون لنا حرزاً حتى نصبح، وقد روي ما يدل على ذلك(۱).

وحثنا على أن نقولها بعد صلاة الفجر عشراً (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٣١١٩ ومسلم رقم ٢٦٩١، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>۲) فقد روي بلفظ «مائتي مرة» بإسناد حسن، أخرجه أحمد رقم ٦٧٤٠ والنسائي رقم ١٠٤١، وفي رواية للنسائي: رقم ١٠٤١، أن النبي رقم ١٠٤١، وفي رواية للنسائي: رقم ١٠٤١، أن النبي رقم ١٠٤١، وفي رواية للنسائي: رقم ١٠٤١ أن النبي الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مائة مرة إذا أصبح، ومائة مرة إذا أمسى؛ لم يأت أحد بأفضل منه إلا من قال أفضل من ذلك».

<sup>(</sup>٣) وقد سبق ذكر الحديث.

<sup>(</sup>٤) الجد: الغني.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٨٠٨ ومسلم رقم ٩٣٥.

الكَافرُون»، قالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: وَكَان رسولُ اللهَّ ﷺ يُهَلِّلُ (١) بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلاةٍ مكتوبة (٢).

#### لا حول ولا قوة إلا بالله

هذه الكلمة تعمق معنى التوكل على الله، وتذكرنا أن الأسباب والمخلوقات لا حول لها ولا قدرة ولا قوة، فلا ينبغي أن نعتمد عليها، وإنها نعتمد ونتوكل على من بيده التصريف والحول والقوة، وقد أوصى النبي الذكرها عدداً من أصحابه، كما أنه أخبرنا أنها كنْزٌ من كنوز الجنة (٣).

## حسبى الله ونعم الوكيل

وهذه الكلمة تعمق أيضاً معنى التوكل على الله، وأنه الوكيل الذي يجب أن يرجع إليه، وأنه يكفي عبده، فلا يحتاج معه إلى معين، ويحسن بالعبد أن يكثر منها إذا داخله خوف من الحَنْى، ليتذكر أنهم لا يضرون ولا ينفعون، وأن الله قادر على رَدِّ ضرهم وأذاهم، «عن ابن عباس: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد على حين قالوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّ السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد على الله عنه الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد الله عنه الوكيل، قالوا: ﴿إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدَّ جَمَعُوا لَكُمُّ

<sup>(</sup>١) يهلل بهن: يعني يرفع صوته بهن.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٥٩٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٣٩٦٨ ومسلم رقم ٢٧٠٤، عن أبي موسى الأشعري الله غزا رسول على واد فرفعوا أصواتهم رسول على خير، أو قال: لما توجه رسول الله الشرف الناسُ على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، فقال رسول الله على: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً، إنكم تدعون سميعاً قريباً، وهو معكم، وأنا خلف دابة رسول الله فسمعني وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي: يا عبد الله بن قيس، قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة، قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمى، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله».

فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ﴾ [آل عمران: ١٧٣]»(١)، قد بين الله ما أكرمهم به لما لجؤوا إليه بهذه الكلمة فقال: ﴿فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَمُهُمْ سُوَءٌ وَأَتَّبَعُواْ رِضْوَنَ اللَّهِ وَأَللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ [آل عمران: ١٧٤].

وأمر الله نبيه أن لا يبالي بعدم نصرة الناس له، فنصرة الله تكفيه، فقال له: ﴿ فَإِن تُوَلَّوا فَقُلُ حَسِّمِ اللهُ لَا إِلَهُ إِلَا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْمَطْيِمِ ﴾ [التوبة: ١٢٩].

وإذا خاف الإنسان من أذى أو ظلم، فليقل هذه الكلمة، فقد روي أن النبي الله ونعم الوكيل، النبي الله ونعم الوكيل، فقال النبي الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكَيْسِ، فإذا غلبك امرؤ فقل: حسبي الله ونعم الوكيل»(٢).

وأعظم هم للمسلم آخرته، فلا يكتفي أن يذكر أن الله حسبه ووكيله ليفرج عنه دنيا، بل يقولها في الدنيا ليفرج الله عنه بها كربات الآخرة، عن أبي سعيد الخدري في قال: قال رسول الله في: «كَيْفَ أَنْعَمُ وَصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْتَقَمَ الْقَرْنَ"، وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ " فَكَأَنَّ ذلِكَ تَقُلَ عَلى أَصْحَابِ رسول الله في فقالَ لَمَهُ: «قُولُوا: حَسْبُنَا الله وَنِعْمَ الْوكِيلُ "(٤).

## سبحان الله والحمد لله والله أكبر

وقد أمرنا الله بالتسبيح بحمده قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، معظمين الله تعالى ومنزهين له، وشاكرين لفضله، نزكي بذلك اعتقادنا بالله، ونشكر فضله فيزيدنا من كرمه، قال تعالى: ﴿وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيِّكَ فَبَلَ طُلُوع ٱلشَّمْسِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٤٢٨٧.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود رقم ٣٦٢٧ وأحمد رقم ٢٤٠٢٩، عن عوف بن مالك ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٣) الْقَرْنُ: هُوَ الصُّورُ الَّذِي قال الله تعالى فيه: ﴿ وَنُوخَ فِي الصُّورِ ﴾ [الكهف: ٩٩].

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي رقم ٢٤٣١، وقال: حديث حسنٌ.

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا﴾ [طه: ١٣٠]، وقال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَيِّحُوهُ بُكْرَهُ وَأَصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١-٤٢].

كما أمرنا بالتكبير ﴿ وَكَبِّرَهُ تَكْبِيرًا ﴾ [الإسراء: ١١١] وجعله في صلاتنا، تعظيماً لله وإكباراً له، وتواضعاً منا أمامه وعبودية له.

## فضائل التسبيح والحمد والتكبير:

بين لنا النبي عظيم فضائل التسبيح والحمد، فقال على «كَلِمتَانِ خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسانِ، ثَقيِلَتَانِ فِي اللِيزَانِ، حَبِيبَتَانِ إلى الرَّحْنِ: سُبْحان اللهِ وَبِحَمْدِهِ، سُبحانَ اللهِ العظيم»(١).

وقال ﷺ: «لأن أَقُولَ سُبْحانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، ولا إِلَه إلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبُر، أُحبُّ إِليَّ مِمَّا طَلَعَت عليهِ الشَّمْسُ»(٢).

وقال ﷺ لأبي ذر ﷺ: «ألا أُخْبِرُكَ بِأَحبِّ الكَلامِ إلى اللهِ ؟ إنَّ أحبَّ الكَلامِ إلى اللهِ ؟ إنَّ أحبَّ الكَلام إلى اللهَّ: سُبْحانَ اللهَّ وبحَمْدِهِ (٣).

وقال رسول الله ﷺ: «أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت (٤٠).

وقال ﷺ: «الطُّهُورُ شَطْرُ الإيهان، والحمدُ للهَّ تَمْلاً المِيْزانَ، وسُبْحَانَ اللهَّ والحَمْدُ للهَّ تَمْلاَنِ أو تَمْلاً ما بَيْنَ السَّمَواتِ والأرْضِ (٥٠).

## الحث على الإكثار من التسبيح والحمد والتكبير والتهليل:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٧١٢٤ ومسلم رقم ٢٦٩٤، عن أبي هريرة الله

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٦٩٥، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٧٣١.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ٢١٣٧ عن سمرة بن جندب .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٢٢٣، عن أبي مالك الأشعري ١٠٠٠.

حثنا النبي على الإكثار من التسبيح، فقال على: «أَيعجِزُ أَحدُكم أَنْ يكْسِبَ كُلَّ يوْم أَلف حَسنَة» فَسَأَلَهُ سائِلٌ مِنْ جُلَسائِهِ: كيفَ يكسِبُ أحدنا أَلفَ حَسنَةٍ؟ قَالَ: «يُسَبِّحُ مِائةَ تَسْبِيحة، فَيُكتَبُ لهُ أَلفُ حَسنَةٍ، أَوْ يُحَلُّ عنهُ أَلفُ خَطِيئَةٍ» (١).

وقال ﷺ: «منْ قال: سُبْحانَ اللهَّ وبحَمدِهِ، غُرِستْ لهُ نَخْلَةٌ في الجَنَّةِ»(٢)، وقال ﷺ: «من قالَ سُبْحَانَ اللهِّ وَبحمْدِهِ، في يوْم مِائَةَ مَرَّةٍ، خُطَّتْ خَطَاياهُ، وإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْر»(٣).

وحثنا النبي ﷺ على التسبيح والتحميد والتكبير بعد كل صلاة وبين لنا عظيم أجرها، فقال ﷺ: «مَنْ سَبَّحَ اللهَّ في دُبُرِ كُلِّ صلاةٍ ثَلاثاً وثَلاثين، وَحَدَ اللهَّ ثَلاثاً وثَلاثين، وكَبَّرَ اللهَّ ثَلاثاً وثَلاثين، وكَبَّرَ اللهَّ ثَلاثاً وثَلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال تمَامَ المِائَةِ: لا إِلهَ إِلاَّ اللهَّ وحْدَه لا شَريك لهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْد، وهُو على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ لا إِلهَ إِلاَّ اللهَ وحْدَه لا شَريك لهُ، لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْد، وهُو على كُلِّ شَيءٍ قَدِيرٌ؛ غُفِرتْ خطاياهُ وإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبدِ الْبَحْرَ»(١)، قال ﷺ: «مُعقِّبَاتٌ لا يَخِيبُ قَائِلُهُنَ أَو فَاعِلُهُنَ دُبُر كُلِّ صلاةٍ مكتُوبةٍ: ثَلاثاً وثَلاثينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثاً قَائِلُهُنَ أَو فَاعِلُهُنَ دُبُر كُلِّ صلاةٍ مكتُوبةٍ: ثَلاثاً وثَلاثينَ تَسْبِيحَةً، وَثَلاثاً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٦٩٨، عنْ سعدِ بن أبي وقاص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٣٤٦٥، عن جابر ، وقال: حديث حسنٌ غريب.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٢٠٤٢ ومسلم رقم ٢٦٩١، عن أبي هريرة ١٠٤٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٧٨٤ ومسلم رقم ٤٨٤، عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم ٤٨٧ عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٥٩٧، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

وَثَلاثِينَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعاً وثَلاثِينَ تَكبِيرةً»(١).

## المطلب الرابع: ما يعين على الذكر:

#### - مجالس الذكر:

كانت مجالس النبي على الله علم وذكر لله تعالى، وكان يكثر من الذكر في مجالسه، كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: «إنْ كُنا لنعدُّ لرسول الله على المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، مائة مرة»(٤).

وثبت أن بعض أصحابه الله كانوا يتداعون إلى الاجتماع على الذكر، فكان معاذ يقول لبعض أصحابه: اجلس بنا نؤمن ساعة (٥)، وروي عن آخرين

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ٥٩٦ عن كعب بن عجرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أي في مكانها الذي تصلي فيه في بيتها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٧٢٦.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢٧٢٦ والترمذي رقم ٣٤٣٤ وأبو داود رقم ١٥١٦، وأخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ٦١٨ وقال: «الرحيم» بدل «الغفور».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري تعليقاً في بداية كتاب الإيهان من صحيحه، وأخرجه ابن أبي شيبة رقم ٣٠٣٦٣ بإسناده «عن الأسود بن هلال المحاربي قال: قال لي معاذ: اجلس بنا نؤمن ساعة،

آخرين قولهم: تعال بنا نؤمن ساعة، فيجلسون يذكرون الله تعالى.

وإذا كان الواحد منا يجلس إلى الطاعة والذكر فيجد ضعفاً ونعاساً وخواطر كثيرة، فإن الاجتماع على الذكر له بركته ونوره وأجره، فقد بين النبي أن فيه من الرحمة والمغفرة والسكينة وحضور الملائكة ما يدفع المؤمن إلى الحرص عليه (۱)، فقال الله يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة، وغشيتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة، وذكرهم الله فيمن عنده (۱).

يعني نذكر الله".

<sup>(</sup>١) مع التنبيه إلى وجوب خلو مثل هذه المجالس من البدع والمخالفات.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٧٠٠ عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) في رواية مسلم: يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك.

جَلِيسُهُمْ»(١).

فدل الحديث على ندب الاجتماع على الذكر من ثلاثة أوجه: أنه سبب في حضور ملائكة خصَّصَهم الله للجالس الذكر، ولو كانت مجالس الذكر غير مشروعة لما خصص الله لها ذلك، وأن الاجتماع على الذكر سبب في المغفرة، وأن مجالسة أهل الذكر سبب في نفي الشقاء، فمن يجالسهم لا يشقى، فكيف بهم هُمْ، فالحديث يحثُنا على مجالستهم، وعلى أن نكون منهم.

وقال ﷺ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قلت [القائل أبو هريرة]: يا رسول الله ؟ قال: سول الله ؟ قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»(٢).

وقال ﷺ: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قال: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر»(٣).

وقد حث النبي على مجالس الذكر في وقتين مباركين، فقال على «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسهاعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة»(٤).

#### تنبيهات:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٠٤٥ ومسلم ٢٦٨٩ عن أبي هريرة ١٠٤٠ ا

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٣٥٠٩، عن أبي هريرة هم، قال الترمذي: حديث حسن غريب.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ١٠ ٣٥، عن أنس بن مالك ، قال الترمذي: حديث حديث حسن غريب من هذا الوجه.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أبو داود برقم ٣٦٦٧، عن أنس .

ينبغي أن يكون الذكر بها ورد في الكتاب والسنة من أذكار، أما الأذكار التي اختلف فيها العلماء هل هي من الذكر المشروع، أم لا؛ فالأولى بالإنسان أن يبتعد عنها إلا إذا اقتنع بمشروعيتها وأن في الشريعة ما يدل عليها، فهو معذور في ذكرها، وعسى أن ينفعه الله بها.

وينبغي أن يكون ذكر الإنسان واضحاً، فلا يخل بألفاظه، فإن الإخلال بالألفاظ يؤدي إلى الإخلال بالمعاني، فلا يجوز أن يقول الإنسان: «آلله أكبر، أو الله آكبر»، بمدالف لفظ الجلالة، أو بمد ألف أكبر، فمد أي واحدة منها يجعل الجملة استفهاماً، لا ذكراً وتقريراً فمن ذكرها بهذه الطريقة فكأنه شاك في هذه الحقيقة.

ولا يجوز أن يقول: «أكبار»، بمد الباء وكأن بعدها ألفاً، فذلك تحريف للكلام، ومعنى كلمة أكبار معنى قبيح، فلا يجوز نسبته إلى الله تعالى.

وبعضهم يريد أن يخرج الذكر مع النغم فيحرفه، فيقول: «موحامّاد راسولو الله» بدل «عمد رسول الله»، «سوبحانا الله» بدل «سبحان الله»، ويقول: «الحامّدُو لِيْلّاه» بدل: «الحمد لله»، أو يقول: «للاهي» بدل «لله» فيشبع الكسرة ويجعلها ياءاً، فيصير ذاكراً لأهل اللهو بدلاً من أن يذكر الله، أو يقول: «لا إيلاها إِيْلا الله»، أو يقول: «اللاهو»، فيشبع الضمة ويجعلها واواً، وكل ذلك وأمثاله لا يجوز، ولا يجوز أن نجعل النغم طاغياً على الذكر مضيعاً لحروفه أو زائداً فيها أو مغيراً للمعنى، كما لا يجوز أن نُحَوِّل الذكر إلا همهات لا تُفهَم، أو إلى أصوات موهمة ينكرها السامع، تُضَيِّعُ لفظ الذكر ومعناه.

# ـ اتخاذ أوراد من الذكر:

أهم ما يجعله المؤمن لنفسه وِرْداً ما جعله الشرع له ورداً، أي ما أمره به بعدد معين وقت معين، كفرائض الصلاة التي حددت بوقت معين وحد معين، وسننها الرواتب، وكالأذكار التي حددت بعد الصلاة أو في الصباح والمساء، ونحو ذلك.

فإذا أراد المسلم أن يكون أكثر ذكراً، فيمكنه أن يكثر من الذكر بلا عدد ولا تحديد وقت، وذلك جائز ومشروع، لكنه يستحسن ويندب ويسن أن يُلزِم المسلمُ نفسَه بأوراد يكررها في كل يوم وفي وقت معين، من الأذكار المشروعة المسنونة التي أمرنا بها ولم يحدد لنا الشرع فيها وقتاً ولا عدداً.

وتحديدنا هذا لأنفسنا لا نَعتبر معه هذا العدد وهذا الوقت سنة، وإنها هو سنة بشكل عام من جهة أن النبي الله أخبرنا أن «أحب الأعهال إلى الله ما دام وإن قل»(۱)، والحديث لا يتكلم عن الأعهال والعبادات التي فرضها الله أو سنها النبي في وقت معين بعدد معين، فذلك مطلوب بذاته، ولا مجال لأن يزيد أو يقل، وإنها يتكلم الحديث عن العبادات المشروعة التي لم تحدد بورد معين، فيحب الله أن نداوم عليها، ولا تكون المداومة إلا بالثبات عليها بحد معين في وقت معين.

ومن الأدلة على مشروعية تحديد المسلم لنفسه وِرْداً مُعَيَّناً: قول رسول الله : «من لم عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له كأنها قرأه من الليل»(٢)، فقوله: «حزبه»؛ يدل على أن كل واحد يجعل لنفسه حظاً معيناً فيكون وِرْدَه وحِزبه الذي يداوم عليه، بل ويقضيه إن فاته.

وهذه الأدلة تدل على أن اتخاذ ورد وتحديد عدد معين أو وقت معين ليس من البدعة، وإنها تكون البدعة إذا اعتقد المسلم أن العدد المحدد الذي عينه لنفسه سنة معينة من النبي شخ فعندئذ يعتبر مبتدعاً، لأنه أضاف إلى الدين ما لم يعينه الدين (٣).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٥٥٢٣ ومسلم نحوه رقم ٧٨٣، عن عائشة رضي الله عنها، وفي حديث مسلم قال: «وكانت عائشة إذا عملت العمل لزمته».

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٧٤٧ والترمذي رقم ٥٨١ عن عمر بن الخطاب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) لذلك قال العلماء: إذا كان من يفعل ذلك ممن يقتدي بهم، وظهر فعله للناس؛ فلا بد أن يبين

وحينها يحدد ذلك لنفسه ويلزم نفسه به لا يجوز أن يجعله أهم من الواجبات والسنن المحددة من النبي ، وحينها يُداومُ عليه يداومُ عليه من باب طاعة النبي في الحديث الذي يأمر بالمداومة، لا على سبيل إيجاب ما لم يجب في شرع الله، وينبغي في يجعل ما يحدده لنفسه لا يتنافى مع السنن والواجبات، ولا يغيرها، ولا يحل محلها ومن غير أن نعتقد ما حددناه لأنفسنا سنة لازمة أو واجباً.

وإذا ألزم الإنسان نفسه بشيء من هذا النوع على هذا الوجه؛ فإنه يكون أحرص عليه وأثبت وأوم فيجد محبة الله لفعله ويجد البركة والثواب والعون، فإن النفس إذا تركت على هولها تهربت من الطاعات، أما إذا ألزمها الإنسان بها لم يعد يجد للخواطر النسية المثبطة وللشيطان وساوس تدعوه إلى ترك هذه الطاعات.

ومما يقترح من هذه الأوراد اليومية على سبيل المثال: قراءة الفاتحة ثلاثاً أو أكثر من ذلك(١).

للناس أن هذا على سبيل الورد، وليس محدداً في السنة، يبين ذلك أو يترك الورد أمام الناس أحياناً حتى لا يعتقدوا أنه سنة.

<sup>(</sup>١) حينها أعلمنا النبي ﷺ أن الفاتحة أعظم سورة فقد ندبنا بذلك إلى الإكثار منها، روى البخاري رقم ٤٢٠٤ عن أبي سعيد بن المعلى ﷺ قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله ﷺ فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: «ألم يقل الله ﴿أَسَتَجِيبُوا لِلّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِما يُحْيِيكُم ﴾ [الأنفال: ٢٤]» ثم قال لي: «لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد»، ثم أخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج قلت له: ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ قال: «الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»، وروى مسلم رقم ٢٠٨ عن ابن عباس رضي الله عنها قال: بينها جبريل قاعد عند النبي ﷺ سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه، فقال: «هذا باب من السهاء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم، فنزل منه ملك، فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتَهما لم يؤتهما نبي قبلك؛ فاتحةُ الكتاب وخواتيمُ سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته».

والاستغفار مائة مرة، والصلاة على النبي ﷺ مائة، والتهليل مائة، والتسبيح مائة، في كل صباح ومساء.

ويمكن أن يزيد عليهاً: مائة مرة من الحمد والتكبير والحوقلة والحسبلة.

أو يجعل لنفسه ألف استغفار، أو ألف صلاة على النبي هي، أو ألف تهليلة، كل يوم، أو يفعل ذلك كله كل يوم، ويمكن أن يجعل لنفسه أكثر من ذلك من التهليل لأنه أفضل الذكر، وكل إنسان يحدد لنفسه ما يستطيع، مما لا يرهقه، ومما لا يُضيِّعُ واجباته وسننه الأخرى، مراعياً قدرته وأوقاته وأشغاله، قال هي: «خذوا من الأعمال ما تطيقون»(۱).

وقد روي أن أبا هريرة ﷺ كان يسبِّح في اليوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة (٢).

# ـ دورة تدريبية تطبيقية مقترحة للتَّعَوُّدِ على الذكر والحضور فيه:

حينا يريد الإنسان أن يعمل في مصنع ما، فإنه يدخل دورة تدريبية لأيام يتعرف فيها على المصنع وأدواته وكيف يتعامل بها، حتى إذا أتقنها؛ صار العمل سهلاً عليه بعد ذلك، وعما ينصح به بعض المُربِّين أن يعمل الإنسان للذي كان غافلاً عن الذكر \_ دورة تدريبية على الذكر، لِيَتَعَوَّدَ من خلالها على دوام الذكر وكثرته التي أمرنا الله بها، ولِيُعَوِّدَ نفسه على الحضور والمراقبة والتركيز الذهني عند الذكر، وليستفيد من بركة معاني الأذكار المختلفة وآثارها.

١. حتى يتعود الإنسان على كثرة الذكر؛ فلا بد أن يبدأ بداية قوية في ذلك، فأول ذلك أن يعرف أهمية الذكر ليرغب بالإكثار منه، فيبدأ بدورة يجتهد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٥٣ ومسلم رقم ٧٨٧ عن عائشة رضي الله عنها وروي نحوه عن أبي هريرة ﷺ في الصحيحين.

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم ٢٦٧٣٣.

مَنَ خَلالها أن ينهي عدداً كبيراً من الأذكار خلال فترة قليلة، قدر استطاعته، مخلصاً في ذلك لله، طالباً قربه ومرضاته وجنته.

7. أهم الأذكار التي وردت في الكتاب والسنة هي التي ذكرناها في المطلب السابق، وهي: الاستغفار، والصلاة على النبي ، والتهليل: لا إله إلا الله، والتسبيح: سبحان الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، والحمد لله، والتكبير: الله أكبر، والحسبلة: حسبي الله ونعم الوكيل، والحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله.

٣. يجعل الطالب هدفه أن يذكر كل ذكر من هذه الأذكار عدداً كبيراً، كعشرة آلاف مثلاً أو سبعة آلاف أو خمسة آلاف أو أي عدد كبير، وليس العدد مقصوداً لذاته، فإنه ليس محدداً في السنة، وإنها هو تقدير اجتهادي، لأجل التدرُّب، والمقصود منه الكثرة (١١)، فلو اختار الإنسان أي عدد كبير فلا إشكال.

٤. يبدأ الطالب بالاستغفار مثلاً، فيستغل كل وقت من فراغه وكل وقت يمكن أن يذكر فيه فيستغفر ويعد عشرة آلاف مثلاً، سواء استغرقت معه يوماً أو أسبوعاً أو غير ذلك بحسب فراغه واستطاعته، حتى إذا أنهاها بدأ بالصلاة على النبي على عشرة آلاف، وهكذا حتى ينهي هذه الأذكار العشرة، فلا يكاد ينهيها حتى يكون قد تعود على الذكر، وظهرت عليه بعض ثمرات الذكر وآثاره من الطمأنينة والإقبال على الله، وكلما كانت المدة أقصر؛ كلما كان أثر الذكر أقوى وأظهر، وكان التعود على الذكر أكبر.

٥. من المهم جداً أن يحرص الطالب خلال هذه الدورة على الحضور في الذكر، بأن يفهم الإنسان معنى ذكره، ويفكر في معانيه وهو يذكر، ويكون

<sup>(</sup>١) ونحن مأمورون بالإكثار من الذكر دائهًا، قال تعالى: ﴿ٱذَّكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴾ [الأحزاب: ٤١]، وما هذه الدورة إلا بداية للتعود على هذا الذكر الكثير.

حاضراً مع الله فيه، فلا ينشغل بالذكر ويغفل عن المذكور، وبقدر الحضور مع الله في الذكر؛ يكون أثره أعظم وأجره أكبر.

ومن صَعُبَ عليه الحضور؛ فليتكلفه قدر طاقته، وليحاول مرة بعد مرة، فبقدر ما يعوِّد المرء نفسه على الحضور في البداية سيجده سهلاً بعد ذلك، وبقدر ما يتهاون في الحضور فقد يبقى طول حياته يذكر بلا حضور.

7. بعد أن ينهي المرء هذه الألوف من الذكر؛ يحرص بعد ذلك أن يكون ذاكراً على الدوام، ويجعل أكثر ذكره أفضل الذكر التهليل، وإن أذنب أكثر من الاستغفار، وإن كان مشغولاً حرص على المراقبة لله بقلبه وهو في عمله، ويحرص على أوراد الذكر التي وردت في القرآن والسُّنَّة، كالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وبعد الصلوات المفروضة، ويحرص معها على ما يخصصه لنفسه من أوراد في الصباح والمساء وغيرهما من الأوقات.



لذلك فعلى المسلم أن يكثر من الدعاء لأنه من أعظم ما يعطيه مقصده ويحققه في مقصده: العبودية.

وقد أمرنا النبي ﷺ بالإكثار من الدعاء في السجود ليكون تواضعاً لله على تواضع، قال رسُولَ الله ﷺ: «أقربُ ما يَكونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهَو ساجدٌ، فَأَكْثِرُ وا الدُّعاءَ»(٢).

وقال ﷺ: «فَأَمَّا الرُّكوعُ فَعَظِّموا فيهِ الرَّبَّ، وأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدُّعاء فَقَمِنُّ أَنْ يُسْتَجَاب لَكُمْ »(٣).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي رقم ۲۹٦٩ وقال: حديث حسن صحيح، وأبو داود رقم ۱٤٧٩، وابن حبان رقم ۸۹۰، والحاكم ۱۸۰۲ عن النعمان بن بشير ، وفي حديث آخر عند الترمذي ٣٣٧١ عن أنس بن مالك . «الدعاء مخ العبادة» وقال عنه الترمذي: غريب.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٤٨٢، عن أبي هريرةَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٤٧٩ عَنِ ابن عَبَّاسِ رضي اللهَّ عنْهُما.

والدعاء إنها يكون مستجاباً إذا استجاب العبد لأمر الله وأطاع، فقد طلب الله تعالى ذلك من أهل الدعاء، فقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي طلب الله تعالى ذلك من أهل الدعاء، فقال: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِي فَإِنِي فَعَلَمُ مُ قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَة الدَّاعِ إِذَا دَعَانُ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعلَهُم يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وتجد معنى ذلك في الآيات الآخيرة من سورة آل عمران حيث ذكر الله دعاء عباده الصالحين ثم بين أنه استجاب لهم أنه لا يضيع عملهم الصالح، فقال: ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ يَضِيعُ عَملَ عَلِمِلِ

وتجد معنى ذلك في حديث النبي الله الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الله والتمني هو طلب الإنمان ودعاؤه ورغبته إلى الله أن يقبله أو يجعله من الصالحين، لكنه لما كان عمله مخالفاً لأمر الله؛ لم يكن لهذا الدعاء قيمة، فسماه النبي الله أمنية.

وما دام الدعاء عبادة، وما دام غير الله لا يستطيع أن يجيب دعاءنا، ولا أن يعطينا حاجاتنا؛ فلا يصح أن ندعو إلا الله: ﴿وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ ﴾ [الأعراف: ١٩٧].

وما دام الكون كله ملكاً الله فلا أحد يستطيع أن يجيب مرادك إلا المالك المتصرف سبحانه، ﴿ ذَلِكُ مُ اللّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ مَا يَمْلِكُمْ ﴾ [فاطر: ١٣]، ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ المَّاكُمُ ﴾ [الأعراف: ١٩٤].

وقال ﷺ: «إذا سألت فسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله» ثم ربط ذلك بأنه لا أحد يملك شيئاً في الكون ولا ضراً ولا نفعاً فقال: «واعلم أن

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن عن شداد بن أوس ﷺ أخرجه أحمد ۱۲٤/٤، والترمذي رقم ۲٤٥٩ وحسنه، والحاكم رقم ۱۹۱ وصححه على شرط البخاري.

الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف»(١).

- والدعاء عمل يصدر عن القلب واللسان، فمن كان قلبه ولسانه يتغذى بالحرام فلا يكون عمله أهلاً للقبول، ولا يكون دعاؤه أهلاً للإجابة.

قَالَ رَسُولُ الله ﷺ ﴿ النَّاسُ إِنَّ الله اللهِ اللهُ اللهِ الله

# ومن أهم آداب الدعاء:

أن يدعو الإنسان من باب العبودية لله والطاعة له إذ أمرنا بالدعاء، لا أن يظن أحدنا أنه يُعَلِّم الله بحاله وبحاجته، فالله أعلم بحالنا وحوائجنا، لكنه يريد منا أن نتذلل إليه ونتذكر غناه وافتقارنا إليه: ﴿ هَيْنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُ قَرَآهُ إِلَى اللّهِ وَلَمْ وَالْمَرْدِ فَا اللّهِ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّه

ويريدنا أن نشعر بحاجتنا إليه واضطرارنا إليه: ﴿ أَمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلشُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ ٱلأَرْضِ ﴾ [النمل: ٦٢].

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٢٥١٦، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٢) قد تفهم العبارة بمعنى أنه متزهد متفرغ للعبادة، وقد تفهم بمعنى أنه منشغل عن نفسه من كثرة أسفاره كرجال الأعمال والتجارات.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ١٠١٥ عن أبي هريرة ١٠٠٥ عن أبي

لأجل ذلك أمرنا النبي ﷺ بالإلحاح في الدعاء، فقال: «ألظوا(١) بيا ذا الجلال والإكرام»(٢).

ومن آداب الدعاء التسليم لله تعالى فيها يختار لك من إجابة الدعاء أو تأخيره أو أن يختار لك ما شاء، فالله تكفل لنا بالإجابة كها يريد، لا كها نريد، لذلك أمرنا النبي الشي أن ندعو ولا نستعجل الإجابة، فقال: «يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يجب لي»(٣).

ومن أدب العبد أن لا يطلب إلا حقاً وخيراً، فلا يجوز أن يطلب الباطل والمحرم ولا أن يدعو بظلم ولا بقطيعة رحم.

قال رسول الله ﷺ: «لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم؛ لا توافقوا من الله ساعة يُسألُ فيها عطاءً فيستجيب لكم»(٤).

وقال ﷺ: «لا يزال يستجاب للعبد ما لم يَدْعُ بَإِثْم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل، قيل: يا رسول الله؛ ما الاستعجال ؟ قال: يقول: قد دعوت، وقد دعوت؛ فلم أَرَ يَستجيب لي، فيستحسر عند ذلك، ويَدَعُ الدعاء»(٥).

وليجعلِ العبد المؤمن أكثر دعائه في طلب مرضاة الله والجنة وما يوصل إليها من قول أو عمل، فادع الله أن يرزقك ما طلبه منك من الطاعات

<sup>(</sup>١) من الإلظاظ، وهو الإلحاح.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أحمد ١٧٧/٤ والنسائي رقم ٧٧١٦ والحاكم رقم ١٨٣٦ عن ربيعة بن عامر ، والترمذي ٣٥٢٤ عن أنس بن مالك ، وقال: غريب، والحاكم رقم ١٨٣٧ عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٥٩٨١، ومسلم رقم ٢٧٣٥ عن أبي هريرة ١٠٠٠ المنابع المابع الم

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ٣٠٠٦ من حديث طويل عن جابر بن عبد الله ،

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٢٧٣٥ عن أبي هريرة ١٠٠٠ هر

والإخلاص، أما ما تكفَّل لك به من رزق فلا تجعله همّاً لك، وإن جاز لك أن تطلبه وتدعو به.

قال النبي ﷺ لرجل: «كيف تقول في الصلاة ؟ قال: أتشهد، وأقول: اللهم إني أسألك الجنة، وأعوذ بك من النار، أَمَا إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، فقال النبي ﷺ: حولها ندندن (١٠).

وعلى المؤمن أن يحرص على أوقات الإجابة للدعاء التي بينها النبي ﷺ، كالثلث الأخير من الليل<sup>(۲)</sup>، ويوم عرفة <sup>(۳)</sup>، وبعد العصر من يوم الجمعة <sup>(٤)</sup>، وفي السجود <sup>(٥)</sup>، وغيرها، ويتحرى الدعاء فيها بإخلاص وصدق ورغبة إلى الله.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود رقم ۷۹۲ عن بعض أصحاب النبي ﷺ، وأخرجه عن أبي هريرة ﷺ ابن ماجه رقم ۹۱۰ وابن خزيمة رقم ۷۲۵ وابن حبان رقم ۸٦٨.

<sup>(</sup>٢) قال ﷺ: "يتنزَّل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السهاء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له » أخرجه البخاري رقم ٢٠٥٦ ومسلم رقم ٧٥٨، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٣) قال ﷺ: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة» حديث حسن، سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٥) قَالَ ﷺ: « أقربُ مَا يَكُونُ العبْدُ مِن ربِّهِ وَهُو ساجدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعاءَ » أخرجه مسلم رقم

- وقد شرع الله عز وجل ورسوله ﷺ أدعية في المناسبات لتذكرنا بالعبودية لله، وبأنه ربنا الذي نرجع إليه في كل عمل وفي كل شأن، فينبغي أن نحرص على هذه الأدعية حرصنا على العبودية.

فمن ذلك دعاء دخول المسجد والخروج منه، ودعاء دخول البيت والخروج منه، ودعاء بدء الطعام وانتهائه، ودعاء النوم والجلوس منه، ودعاء اللباس، ودعاء دخول الخلاء والخروج منه، وغير ذلك.

وعلى المسلم أن يتعلم هذه الأدعية ويحفظها ويحرص عليها، فإن لها أثراً عظيماً وبركةً كبيرةً، كما بين النبي أنه فإن من يدعو دعاء خروجه من البيت مخفظه الله ويكفيه، ومن يدعو بدعاء الدخول يطرد الله له به الشيطان من البيت، ومن يدعو بدعاء الطعام ويبسمل يمنع الله بذلك الشيطان أن يأكل معه، ومن يدعو بدعاء الجماع فإن الله يحفظ به ولده من الشيطان فلا يضره، ومن يدعو بدعاء الخوم فإن الله يحفظه من الشياطين وأذاها، وهكذا فإنك تجد لكل دعاء أثراً عظيماً لا يستغنى عنه المؤمن.

- كما شرع الله تعالى لنا أدعية كثيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية، يحسن بالمسلم أن يكثر من الدعاء بها، ولو دعا بها أو ببعضها مع أذكار الصباح والمساء حتى لا تفوته فلا بأس.

# نهاذج من الأدعية الواردة في القرآن الكريم

﴿ بِنسِهِ اللهِ الرَّمْنَ الرَّحِيهِ \* الْحَكَمَدُ بِلَهِ رَبِ الْعَكَمِينِ \* الرَّحْمَنِ الرَّحِيهِ \* مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ \* إِيَاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ \* آهْدِنَا الصِّرَطَ الْمُسْتَقِيمَ \* صِرَطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّكَ آلِينَ ﴾ [الفاتحة: ١-٧].

﴿ رَبَّنَا لَقَبَّلُ مِنَا آَ إِنَّكَ أَنِتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن دُرِّيَّتِنَا آُمَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ١٢٧-١٢٨].

﴿ رَبِّنَا ٓ عَالِنَا فِي ٱلدُّنْ الْحَسَنَةُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾ (١) [البقرة: ٢٠١].

﴿ رَبِّنَكَ ۚ أَفْرِغُ عَلَيْنَا صَكَبُرًا وَثَكِيِّتُ أَقَدَامَنَكَا وَٱنصُــرَنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَنْفِرِينَ ﴾ [البقرة: ٢٥٠].

﴿ رَبِّنَا لَا تُوَاخِذُنَا إِن نَسِينَا أَوْ أَخْطَأُنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّهِ الْمَالِدِيَّ وَاعْفُ عَنَا وَاعْفِرْ لَنَا حَمَلْتَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَالِمُ اللْمُ

﴿ رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَابُ ﴿ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمِ لَا رَبِّبَ فِيدً إِنْ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [آل عمران: ٨-٩].

﴿ قُلِ اللَّهُ مَ مَالِكَ الْمُلْكِ تُوَّقِ الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِـزُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءٌ بِيكِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* تُولِجُ الْيَّلَ فِي النَّهَادِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي النَّكِلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَتُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْذُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران: ٢٦-٢٧].

<sup>(</sup>١) وقد روى البخاري رقم ٢٠٢٦ عن أنس الله أن أكثر دعاء النبي الله كان بهذا الدعاء.

﴿ رَبُّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي آَمْرِنَا وَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَأَنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ الْكَافِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا آَنفُسَنَا وَإِن لَرْ تَغْفِرُ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣].

﴿ رَبِّ ٱجْعَلْنِي مُقِيمَ ٱلصَّلَوٰةِ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَآءٍ \* رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَٰلِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ﴾ [إبراهيم: ٤٠-١٤].

﴿ زَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجَ صِدْقِ وَٱجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلطَكنَا نَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ٨٠].

﴿ رَبَّنَا ٓ ءَائِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدُا ﴾ [الكهف: ١٠].

﴿ رَبِّ اَشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَشِرْ لِيَ أَمْرِي \* وَاَحْلُلْ عُقْدَةً مِن لِسَانِي \* يَفْقَهُواْ قَوْلِي ﴾ [طه: ٢٥-٢٨].

﴿ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

﴿ رَّبِّ أَعُودُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَاطِينِ \* وَأَعُودُ بِكَ رَبِّ أَن يَعْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧-٩٨].

﴿ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمٌ ۚ إِنَ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا \* إِنَّهَا سَآءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٥-٦٦].

﴿ رَبَّنَاهَبَ لَنَامِنَ أَزْوَجِنَا وَذُرِّيَّالِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَأَجْعَ لَنَالِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٤].

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكَمَا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَاَجْعَل لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْكَخْرِينَ ﴿ وَاَجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْأَخْرِينَ ﴿ وَاَجْعَلْنِي مِنِ وَرَبُهِ جَنَّةِ ٱلنَّعِيمِ ﴿ وَاغْفِر لِأَبِنَ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلضَّالِينَ ﴿ وَلَا تُعْزِنِي يَوْمَ لَا يَعْفُونَ ﴿ يَوْمَلَا يَنْفُعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴾ [لاَمَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [الشعراء: ٨٣-٨٥].

﴿ رَبِّ أَوْزِعْنِي آَنَ أَشْكُر نِعْمَتَك ٱلَّتِي آَنْعُمْتَ عَلَى وَعَلَى وَالِدَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَسَالِحًا تَرْضَىنَهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِك فِي عِبَادِكَ ٱلصَّسَالِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

﴿ رَبِّ أَوْزِعِنِىٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِىٓ أَنْعَمْتَ عَلَىٓ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحًا وَضَلَهُ وَأَصْدِحَ لِي فِي ذُرِيَّتِيَّ إِنِي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ١٥].

﴿ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَكَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ وَلَا تَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمٌ ﴾ [الحشر: ١٠].

﴿ رَبِّنَ ٱلَّتِمِمُ لَنَا نُورَنَا وَأُغْفِرُ لَنَا أَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [التحريم: ٨].

﴿ زَبِّ ٱغْفِرُ لِي وَلِوَٰلِدَى وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا نَزِدِ الطَّالِمِينَ إِلَّا نَبَازًا ﴾ [نوح: ٢٨].

## نهاذج من أدعية النبي ﷺ

عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي على: «اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي بصري نوراً، وفي سمعي نوراً، وعن يميني نوراً، وعن يساري نوراً، وفوقي نوراً، وتحتي نوراً، وأمامي نوراً، وخلفي نوراً، واجعل لي نوراً» (۱). وعنْ علي شه قَالَ: قال لي رَسُولُ على: «قُلْ: اللَّهُمَّ اهْدِني، وَسدِّدْني» (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٩٥٧ ومسلم رقم ٧٦٣ وفي تتمة الحديث أن أحد الرواة لقي رجلاً من ولدالعباس فحدثه بسبعة أخرى نفذكر عصبي ولحمي ودمي وشعري وبشري وذكر خصلتين. (٢) أخرجه مسلم رقم ٢٧٢٠.

وعَن عبد الله بنِ مسْعُودٍ ﴿ أَنَّ النَّبِيَّ ﴾ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِي أَسْأَلُكُ الْمُكَدِي، وَالتَّقْي، وَالعَفَافَ، والغنَي»(١).

وجاء رجل إلى النبي ﷺ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، كَيْفَ أَقُولُ حِينَ أَسْأَلُ رَبِّي؟ قَالَ: «قُلْ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لي، وَارْخَمْني، وَعَافِني، وَاَرْزُقني، فَإِنَّ هَِؤُلاءِ تَجُهَّعُ لَكَ دُنْيَاكَ وَآخِرَتَكَ»(٢).

وَعَنْ عَبْدِ الله بنِ عمرو بن العاصِ رضيَ الله عنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ القُلُوبِ صرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»(٣).

وَعَنْ أَبِي هُرِيَرِةَ ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ قَالَ: «تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ جَهْدِ الْبَلاءِ، وَدَرَكِ الشَّقَاءِ، وَسُوءِ الْقَضَاءِ، وَشَهَاتَةِ الْأَعْدَاءِ»(١٤).

عن أبي هريرة هُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهمَّ أَصْلِحْ لِي دِيني الَّذي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ التَّي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّذي هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِي، وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ التَّي فِيهَا مَعَاشِي، وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعادي، وَاجْعَلِ الحِيَاةَ زِيادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الموتَ راحَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، وَاجْعَلِ الموتَ راحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍ (٥).

وعَن زيادِ بْن عِلاقَةَ عن عمِّه، وهو قُطبَةُ بنُ مالِكٍ ﴿ قَال: كَانَ النَّبِيُ ﴾ قَال: كَانَ النَّبيُ ﴾ يقُولُ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِن منْكَرَاتِ الأَخلاقِ والأعْمَالِ والأَهْواءِ»(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٧٢١.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٦٩٧.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٦٥٤.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٦٢٤٢ ومسلم نحوه رقم ٢٧٠٧.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلِم رقم ٢٧٢٠.

<sup>(</sup>٦) أخرجه الترمذي رقم ٣٥٩١ وقال: «هذا حديثُ حَسَنٌ غريب»، ونحوه عند ابن حبان رقم ٩٦٠ والحاكم رقم ١٩٤٩ وصححه على شرط مسلم.

وَعَنْ أَنَس بِن مَالِك ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيا وَالْمَاتِ»(١).

وَعَنْ زَيْدِ بِنِ أَرْقَم ﴿ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ﴿ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، والبُخْلِ وَالْهَرَم، وعَذَابِ الْقَبْر، اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي بَكُ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، والبُخْلِ وَالْهَرَم، وعَذَابِ الْقَبْر، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيرُ مَنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ ولِيُّهَا وَموْلاَهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْم لا يَنْفَعُ، ومِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، ومِنْ دَعْوةٍ لا يُسْتَجابُ لِهَا» (١).

وَعَن أَبِي موسَى الأشعري ﴿ عَنِ النَّبِيِّ ﴾ أَنَّه كَانَ يَدعُو بَهَذَا الدُّعَاءِ: «اللَّهمَّ اغْفِر لِي خَطِيئَتِي وجهْلِي، وإِسْرَافِي فِي أَمْرِي، وما أَنْتَ أَعلَم بِهِ مِنِّي، اللَّهمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطئي وَعمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي جِدِّي وَهَزْلِي، وَخَطئي وَعمْدِي، وَكُلُّ ذَلِكَ عِنْدِي، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخْرَتُ، وَمَا أَسْرِرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، أَنْت المَقَدِّمُ، وَأَنْتَ المُؤَخِّرُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (٣).

وعن أبي الدَّرداءِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسولُ الله ﷺ: «كانَ مِن دُعاءِ دَاوُدَ ﷺ: «اللَّهمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مِن يُحِبُّكَ، وَالعَمَلِ الذي يُبَلِّغُني حُبَّكَ، اللَّهُمَّ البَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ حُبَّكَ، اللَّهُمَّ اجْعل حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن نَفسي وأَهْلي، ومِن الماءِ البارد»(٤).

وعن أَبِي أُمامةَ ﴿ قَالَ: دَعا رَسُولُ اللهِ ﴾ بِدُعَاءٍ كَثيرٍ، لم نَحْفَظْ مِنْهُ شَيْئاً، قُلْنا: يا رَسُولَ الله دعوت بِدُعاءٍ كَثِيرٍ لَم نَحْفَظ منْهُ شَيْئاً، فقَالَ: «أَلا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٦٦٨ ومسلم رقم ٢٧٠٦.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٧٢٢.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٧١٩ بهذا اللفظ، والبخاري نحوه رقم ٦٠٣٥ و ٦٠٣٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذيُّ رقم ٣٤٩٠ وَقَالَ: «هذا حديثٌ حسنٌ» والحاكم رقم ٣٦٢١ وصحح إسناده.

أَدُلُّكُم على ما يَجْمَعُ ذَلكَ كُلَّهُ؟ تَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُك مِن خَيرِ ما سأَلكَ مِنْهُ نَيلُكَ عَلَى ما يَجْمَدُ عَلَى ما يَبْكُ مُحَمَّدٌ عَلَى مَا أَنْتَ نَيلُكَ مُحَمَّدٌ عَلَى وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وعليْكَ البلاغُ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ بِالله "(۱).

#### أذكار وأدعية

## في المناسبات المختلفة

ورد عن النبي ﷺ أذكار وأدعية ندنبنا أن نقولها عند ما يناسبها من أحوال: كدخول المسجد والبيت والخلاء وعند النوم واللباس وغير ذلك، وهذه مجموعة مهمة منها:

دعاء سجود التلاوة: «اللهم أكتب لي بها عندك أجراً، وضع عني بها وزراً، واجعلها لي عندك ذخراً، وتقبلها مني كها تقبلتها من عبدك داود»(٢).

القراءات والأذكار والأدعية عند النوم: يقرأ سورة السجدة وسورة الملك (٣).

ويقرأ آية الكرسي(١).

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذيُّ رقم ٣٥٢١ وقَالَ: «هذا حديثٌ حَسَنٌ غريب».

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٥٧٩ وقال:حسن غريب، ونحوه ابن حبان في صحيحه رقم ٢٧٦٨، والحاكم رقم ٧٩٩ وصححه، كلهم أخرجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ١٤٧٠٠ والترمذي رقم ٢٨٩٢ والنسائي رقم ١٠٥٤٢ والنسائي رقم ١٠٥٤٢ والحاكم رقم ٣٥٤٥ وصححه، عن جابر ﷺ: «كان رسول الله ﷺ لا ينام حتى يقرأ ألم تنزيل؛ السجدة، وتبارك الذي بيده الملك».

ويقرأ آخر آيتين من سورة البقرة (١).

وكان النبي الذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بها ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، ويفعل ذلك ثلاث مرات (٢).

ويقول: «باسمك ربي وضعت جنبي، وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بها تحفظ به عبادك الصالحين» (٣).

أو يقول: «اللهم باسمِكَ أحيا وأموتٍ»(٤).

و «كان رسول الله ﷺ إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك،

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٤٧٢٩ عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه رقم ٥٩٦٠ عنها بلفظ: «وقرأ بالمعوذات».

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٥٩٦١ ونحوه مسلم رقم ٢٧١٤ عن أبي هريرة ، وفي بدايته بلفظ البخاري: «قال النبي :إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول:...»، وروى مسلم رقم ٢٧١٢الدعاء بنحو هذا عن عبد الله بن عمر .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٦٩٥٩ عن حذيفة ﴿ ورقم ٦٩٦٠ عن أبي ذر ﴿ ومسلم رقم ٢٧١١ عن البراء ﴾.

وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت»، وقال رسول الله ﷺ: «من قالهن ثم مات من ليلته مات على الفطرة»(١).

الذكر عند الاستيقاظ من النوم: «الحَمْدُ لله الذِي أَحْيَانا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا(٢) وإلَيْهِ النَشُور»(٣).

دعاء لبس الثوب: «الحَمْدُ لله الذِي كَساني هذا(١) ورَزَقَنيه، مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنْ عَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ حَوْلٍ مِنْ عَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ عَلَيْ مِنْ عَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ عَيْرِ عَيْرِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مَنْ عَلَيْلِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلِي مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلْ

دعاء لبس الثوب الجديد \_ عهامة أو قميصاً أو رداءاً: «اللَّهُمَّ لَكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوتَنِيه، أَسْأَلَكَ مِنْ خَيرِهِ وخَيْرَ ما صُنع لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شرِّه وشَرَّ ما صُنع لَهُ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شرِّه وشَرَّ ما صُنِعَ لَهُ» (٢).

الذكر عند الخروج من المنزل: «بسم الله، توكَّلْتُ على الله، لا حَوْلَ ولا قُوةَ إلا بالله»(٧).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٩٥٦ عن البراء بن عازب ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أماتنا: أي موتة النوم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٦٩٥٩ عن حذيفة ﷺ ورقم ٦٩٦٠ عن أبي ذر ﷺ ومسلم رقم ٢٧١١ عن البراء ﷺ.

<sup>(</sup>٤) يعنى الثوب.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن، أخرجه أبو داود رقم ٤٠٢٣ و الحاكم رقم ١٨٧٠ وصححه.

<sup>(</sup>۷) حدیث صحیح، أخرجه الترمذي رقم ٣٤٢٦ وأبو داود رقم ٥٠٩٥ والنسائي رقم ٩٩١٧ وابن حبان رقم ٨٢٢، عن أنس بن مالك ، وفيه: أنه إذا خرج من بيته فقال:... فيقال له:حسبك قد كفيت وهديت ووقيت، وزاد الترمذي: وتنحى عنه الشيطان، وزاد أبو داود وابن حبان: فيلقى الشيطان شيطاناً آخر فيقول له: كيف لك برجل قد كفى

«اللهُمَ إِنِي أَعُوذُ بِكَ أَن أَضلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزلَّ أَو أُزلَّ، أَوْ أَظلِم أَوْ أُظلِم أَوْ أُظلَم، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ»(١).

الذكر عندالدخول إلى المنزل: «اللهم إني أسألك خير المَوْلَج وخير المَخْرَج، بسم الله و لجنا، وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكلنا»، ثم ليسلم على أهله (٢).

وقال رسول الله ﷺ: "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان لأصحابه: لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء»(٣)

الدعاء قبل الطعام: قال رسول الله ﷺ: «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل: بسم الله أوله وآخره (٤).

«من أطعمه الله الطعام فليقل: (اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيراً منه)، ومن سقاه الله لبناً فليقل: (اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه)»(٥).

وهدي ووقي.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ٩٠٥٤ واللفظ له، وروى نحوه الترمذي رقم ٣٤٢٧ والنسائي رقم ٩٩١٤، وأحمد رقم ٢٦٧٤٧، والحاكم رقم ١٩٠٧، عن أم سلمة رضي الله عنها، وأن النبي كان يقول ذلك إذا خرج منه بيته، وفي بعض الروايات أنه كان يسمي الله، وفي بعضها أنه كان يرفع طرفه إلى الله، وفي بعضها أنه كان يرفع طرفه إلى السهاء إذا خرج ثم يقول...

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٠١٨، عن جابر ﷺ.

<sup>(</sup>٤) حدیث صحیح، عن عائشة رضي الله عنها، أخرجه أبو داود رقم ٣٧٦٧ والترمذي رقم ١٨٥٨ وقال: حدیث حسن صحیح، والحاکم وصححه رقم ٧٠٨٧.

<sup>(</sup>٥) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ١٩٧٨، والترمذي رقم ٣٤٥٥ وحسنه، واللفظ له،

الدعاء عند الفراغ من الطعام: قال رسول الله على: «من أكل طعاماً فقال: (الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام، ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة)؛ غفر له ما تقدم من ذنبه (١).

وكان النبي ﷺ إذا رفع مائدته قال: «الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غيرَ مكفِيِّ ولا مودَّع، ولا مُستغنىً عنه (٢) ربنا (٣).

الدعاء لمن سقاه: «اللهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَني، وأَسْقِ مَنْ سْقَاني»(٤).

دعاء دخول الخلاء أو الكنيف: «اللهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ»(٥).

دعاء الخروج من الخلاء: «غُفْرانَكَ»(١).

دعاء العطاس: «إذا عطس أحدكم فليقل: (الحمد لله)، وليقل له أخوهُ أو صاحبهُ: (يرحمك الله)، فإذا قال لهُ: (يرحمك الله)، فليقل: (يهديكم الله

وأبو داود رقم ٣٧٣٠، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، عن معاذ بن أنس ، أخرجه أبو داود رقم ٤٠٢٣، والترمذي رقم ٣٤٥٤ وقال: صحيح على شرط البخاري.

<sup>(</sup>٢) «غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه»: أيأن الطعام لا تنقطع حاجتنا منه فلا كفاية لنا بها أكلنا منه ولا نودعه ولا نتركه، ولا نستغني عن فضل الله أن يرزقنا هذا الطعام مرة بعد مرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٥١٤٢، عن أبي أمامة ١٤٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ٢٠٥٥ عن المقداد من حديث طويل.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٥٩٦٣ ومسلم رقم ٣٧٥، عن أنس بن مالك ... ومعنى الخبث: فكور الشياطين، والخبائث إناثها، وقُرِئت الخبث بالسكون: بمعنى النجاسات والقاذورات.

<sup>(</sup>٦) حدیث صحیح، أخرجه أحمد رقم ۲٥٢٦١ والترمذي رقم ۷ وقال: حسن غریب، وأبو داود رقم ۳ والنسائي رقم ۹۹۰۷ وابن حبان رقم ۱٤٤٤ عن عائشة رضي الله عنها.

ويصلح بالكم)»(١).

ما يقالُ للكافر إذا عطس فحمد الله: «يهديكم الله ويصلح بالكم»(٢).

كفارة المجلس: السبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك (٣).

الدعاء لمن صنع لك معروفاً: «جَزَاكَ الله خيراً»(٤).

دعاء الركوب: «بسم الله، الحمد لله، ﴿ سُبَحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ، مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٣-١٤] (٥) الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، سبحانك اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٨٧٠ عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ٤٠٠/٤ وأبو داود رقم ٥٠٣٨ والترمذي رقم ٢٧٣٩، عن أبي موسى الأشعري ﴿ قَالَ: كَانَ اليهود يتعاطسون عند النبي ﴿ يرجونَ أَنْ يقولَ لَهُمَ: يرحمُكُمُ اللهُ، فيقولَ: يهديكم الله ويصلح بالكم، قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي ٣٤٣٣ عن أبي هريرة ﴿ وأن من قال ذلك غفر له ما كان في مجلسه ذلك، وقال الترمذي: حسن غريب صحيح، وأخرجه نحوه أبو داود رقم ٤٨٥٧ عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ ، وأخرج نحوه النسائي رقم ١٠٢٥٧ والحاكم رقم ١٩٧٠ عن جبير بن مطعم ﴿ وصححه.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٢٠٣٥ والنسائي رقم ١٠٠٠٨ عن أسامة بن زيد الله وفيه أن من قال ذلك لمن صنع له معروفاً فقد أبلغ في الثناء.

<sup>(</sup>٥) والآيات من سورة الزخرف قد شرعت لنا هذا القول عند الركوب: ﴿ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهُ اللّهُ وَالَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَجَ كُلُهُا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَعْدِمَ اتْرَكَبُونَ \* لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ يَعْمَةَ رَيِكُمُ إِذَا السّتَوَيْثُمُ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِى سَخَرَ لَنَا هَاذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزحرف: ١٢-١٤].

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٣٤٤٦ وقال: حسن صحيح، وأبو داود رقم ٢٦٠٢، عن علي ، وفي رواية الترمذي يقول: بسم الله ثلاثاً.

دعاء صلاة الاستخارة: قال جابر بن عبد الله رضي الله عنها: كان رسول الله الله الستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: «إذا همّ أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدِرُ ولا أقدِرُ، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنتَ تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري \_ أو قال: عاجل أمري وآجله \_ فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري \_ أو قال: وإجله \_ فاصرفه عني، واصرفني عنه، واقدُرْلي الخير حيث كان، ثم أرضني به، قال: ويسمي حاجته (۱۰).

دعاء القلق والفزع في النوم ومن بُلي بالوحشة: «أعوذ بكلمات الله التَّامَّة من غضبه وعقابه، وشر عباده، ومن همزات الشياطين وأنْ يحضرون» (٢٠).

دعاء لمن ابتلي بالهم والحَزَن أو الكسل أو الدين: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل والبخل والجبن، وضَلَع الدين (٣) وغلبة الرجال»(٤).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١١٠٩.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي رقم ٣٥٢٨ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ها قال: «إذا فزع أحدكم في النوم فليقل... فإنها لن تضره» قال: وكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده، ومن لم يبلغ منهم كتبها في صك ثم علقها في عنقه. قال الترمذي: حسن غريب، وأخرجه أبو داود رقم ٣٨٩٣ بنحوه، والنسائي رقم ١٠٦٠١ من غير أن يذكر فعل عبد الله بن عمرو، وأخرجه أحمد رقم ٢٣٨٩ عن الوليد بن الوليد، وفيه: أنه قاله لمن يشتكي وحشة أن يقوله إذا أخذ مضجعه.

<sup>(</sup>٣) ضلع الدين: أي ثقله، وغلبة الرجال: قهرهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٢٠٠٨ عن أنس بن مالك ، وليس فيه أنه كان يقول ذلك عند الهم والحزن وغيره، وإنها استنبط هذا من معناه، وأخرجه البخاري من حديث طويل رقم ٢٧٣٦ أنه كان يقوله في غزوة له كثراً.

وقال رسول الله على: «ما أصاب أحداً قط همٌّ ولا حَزَن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو علمته أحداً من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجاً» قال: فقيل يا رسول الله: ألا نتعلمها، فقال: بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها.

دعاء الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العطيم، لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم»(٢). «الله الله ربي لا أشرك به شيئاً»(٣).

دعاء من أصابه شك في الإيهان: «يستعيذ بالله»، وينتهي عما شك فيه (٤)، ويقول: «آمنت بالله ورسله» (٥).

الدعاء إذا رأى الهلال: «اللهم أهلِه علينا بالأمن والإيمان، والسلامة

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٥٩٨٥ ومسلم رقم ٢٧٣٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ كان يقول ذلك عند الكرب. واللفظ لمسلم.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ١٥٢٥ عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها علمها النبي هذه الكلمات تقولهن عند الكرب، وروي عن غيرها.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ١٣٤.

والإسلام، والتوفيق لما تحب ربنا وترضى، ربنا وربك الله»(١١).

دعاء عند إفطار الصائم: «ذَهبَ الظَّمأُ، وابتلَّت العروقُ وثَبَتَ الأجرُ إنْ شاء الله»(٢).

دعاء إذا أفطر عند أهل بيت: «أَفطَر عِنْدَكُم الصائِمونَ، وأكل طعامَكُمُ الأَبْرارُ، وصلت عليكُمُ الملائِكةُ»(٣).

دعاء للمتزوج: «بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير»(٤).

الدعاء قبل إتيان الزوجة: «بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا»(٥).

دعاء من رأى صاحب بلاء: «الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً»(١).

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن، أخرجه الترمذي رقم ۳٤٥١ وقال حسن غریب، والحاکم رقم ۷۷٦٧ عن طلحة بن عبید الله ﷺ، وأخرجه ابن حبان رقم ۸۸۸ عن ابن عمر رضي الله عنها، وأخرجه الدارمي عنه رقم ۱٦٨٧ وزاد في بدايته: «الله أكبر».

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه أبي داود رقم ٢٣٥٧ والنسائي رقم ٣٣٢٩، عن عبد الله بن عمر رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح، أخرجه أحمد رقم ١٢٤٢٩ وأبو داود رقم ٣٨٥٤ عن سعد بن عبادة ، وأحمد رقم ١٢١٩٨ والنسائي رقم ١٩٠٦ عن أنس بن مالك ، وابن حبان رقم ٢٩٦٥ عن أنس بن مالك ، وابن حبان رقم ٢٩٦٥ عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٨٩٤٣ والترمذي رقم ١٠٩١ وقال: حسن صحيح، وأبو داود رقم ٢١٣٠ والنسائي رقم ١٠٠٨، عن أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال:...

<sup>(</sup>٥) البخاري رقم ١٤١ ومسلم رقم ١٤٣٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن من قال ذلك فإن قضى بينهما ولد لم يضره الشيطان.

<sup>(</sup>٦) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٣٤٣١، عن عمر ١، وقال الترمذي: غريب، وفي

دعاء السفر: «الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ﴿ سُبّحَن ٱلّذِى سَخَرَ لَنَا هَندَا وَمَاكُنّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنّا إِلْهَ رَبِّنا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزخرف: ١٣-١٤]، اللهم إنا نسألُك في سفرنا هذا البرَّ والتقوى، ومن العمل ما ترضى، اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده، اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل، اللهم إني أعوذ بك من وَعْثاءِ السفر، وكآبة المنظر، وسوء المنقلب في المال والأهل»، وإذا رجع قالهن وزاد فيهن: «آيبون، تائبون، عابدون، لربنا حامدون»(١).

دعاء المسافر للمقيم: «أستودعُكَ الله الذي لا تضيع ودائعه»(٢).

دعاء المقيم للمسافر: «أستودع الله دينك وأمانتك، وخواتيم عملك» (٣)، «زوَّدك الله التقوى، وغفر ذْنبك، ويسَّر لك الخير حيث ما كنت» (٤).

الحديث: أن من قال ذلك عوفي من ذلك البلاء كائناً ما كان ما عاش.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ١٣٤٢، عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثاً وقال...

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٤٥٢٤ والترمذي رقم ٣٤٤٣ عن ابن عمر كان يقول للرجل إذا أراد سفراً: ادن مني أودعك كها كان رسول الله ﷺ يودعنا، فيقول:... وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب، ونحوه أبو داود رقم ٢٦٠٠، وأخرج أبو داود رقم ٢٦٠١ عن عبد الله الخطمي قال: كان النبي ﷺ إذا أراد أن يستودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعهالكم.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه الترمذي رقم ٣٤٤٤ عن أنس قال: جاء رجل إلى النبي الله فقال: يا رسول الله؛ إني أريد سفراً فزودني، قال: زودك الله التقوى، قال: زدني، قال: وغفر ذنبك، قال: زدني بأبي أنت وأمي، قال: ويسر لك الخير حيثها كنت. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.

وإذا نزلنا سبحنا»(١).

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنها أن رسول الله وحد أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده»(٢).

الدعاء إذا نزل منزلاً في سفر أو غيره: «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق»(٣).

دعاء دخول القرية أو البلدة: «اللهم رب السموات السبع وما أظللن، ورب الرياح ورب الأرضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها، وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها، وشر أهلها، وشر ما فيها»(٤).

دعاء دخول السوق: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٨٣١ عن جابر بن عبد الله ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ١٧٠٣ ومسلم نحوه رقم ١٣٤٤.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٢٧٠٨ عن خولة بنت حكيم السلمية رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن، أخرجه الطبراني في الأوسط رقم ٥٥٤٧، عن عبد الله بن عمر ١٠٠٠ عن عبد الله بن عمر

الحمد، يُحيي ويُميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير (١).

ما يعوّذ به الأولاد: كان رسول الله ﷺ يعوذ الحسن والحسين: «أعوذ بكلهات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عينَ لامَّة»(٢).

الدعاء للمريض في عيادته: «لا بأس طهور إن شاء الله»(٣)، «أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك» سبع مرات(٤).

رقية المريض لنفسه ولغيره: «عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ﷺ كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح بيده رجاء بركتها»(٥).

و «كان رسول الله ﷺ إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات» (١٠). و «كان النبي ﷺ يعوذ بعضهم يمسحه بيمينه: أذهب البأس رب الناس

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٣١٩١ عن ابن عباس رضي الله عنهها. واللامَّة: أي ذات لمم، أي تصيب الإنسان بشيء يخرجه عن حالته الطبيعية.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٧٠٣٢، عن ابن عباس رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢١٣٧ والترمذي رقم ٢٠٨٣، وقال حسن غريب، وأبو داود رقم ٢٠٨٦ وابن عباس أن داود رقم ٢٠٦٦ وابن عباس أن عباس النبي النبي الله قال: «ما من عبد مسلم يعود مريضاً لم يحضر أجله فيقول: سبع مرات... إلا عوفي».

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٤٧٢٨.

<sup>(</sup>٦) أخرجه مسلم رقم ٢١٩٢ عن عائشة رضي الله عنها وقالت فيه: «فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه، وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي».

واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقماً »(١).

دعاء من أصيب بمصيبة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أُجُرْني في مصيبتي، واخلف لي خيراً منها»(٢).

الدعاء للميت في الصلاة عليه: «اللهم اغفر له وارحمه، وعافه، واعف عنه، وأكرم نُزُله، ووسع مُدخله، واغسله بهاء وثلج وبرد، ونقه من الخطايا كها ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، قه فتنة القبر وعذاب النار)»(٣).

«اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأُنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفَّيْته منا فَتَوَفَّهُ على الإيان، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تضلنا بعده»(٤).

«اللهم إنه عبك، وابن عبدك، وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان مُحسِناً فزد في إحسانه، وإن كان مُسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده»(٥).

دعاء التعزية: «إن لله ما أخذ، وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٤١٨ ٥٤ ومسلم رقم ٢١٩١ عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٩١٨، عن أم سلمة رضي الله عنها، وفي الحديث أن من قال ذلك عند المصيبة إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيراً منها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٩٦٣، عن عوف بن مالك الأشجعي ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٥٧٩٥، أبو داود رقم ٣٢٠١، وابن ماجه رقم ١٤٩٨ واللفظ له، عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مالك رقم ٥٣٥ عن أبي هريرة ... والحاكم نحوه رقم ١٣٢٨ وصححه، عن يزيد بن ركانة ومن رواية الحاكم قال بعد الجملة الأولى: احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه».

مُسمى، فلتصر ولتحتسب»(١).

دعاء زيارة القبور: «السلام عليكم أهل الديار، من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية»(٢).

دعاء صياح الديكة؛ فاسألوا الله من من فضله، فإنها رأت مَلكاً، وإذا سمعتم نهيق الحمار؛ فتعوذوا بالله من الشيطان، فإنه رأى شيطاناً»(٣).

ما يقول من أحس وجعاً في جسده: «ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله، ثلاثاً، وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدر ته من شر ما أجد و أحاذر »(٤).

دعاء من خشي أن يصيب شيئاً بعينه: «إذا رأى أحدكم من أخيه، أو من نفسه، أو من ماله ما يعجبه، فليبركه (٥)، فإن العين حقُّ (١).

ما يقول عند التعجب والأمر السار: «سبحان الله»(V)، «الله أكبر» $(\Lambda)$ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٢٢٤ ومسلم رقم ٩٢٣ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما. وأما قول: هنظم الله أجرك، وأحسن عزاءك، وغفر لميتك»، فلم ترد في السُّنة، وإنها هي مما استحسنه العلماء.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٩٧٥ عن بريدة ، ورقم ٩٧٤ عن عائشة رضي الله عنها، واللفظ المذكور من مجموع الروايتين، ففي كل واحدة منها عبارة ليست في الأخرى.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٣١٢٧ ومسلم رقم ٢٧٢٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ٢٢٠٢، عن عثمان بن أبي العاص الثقفي ...

<sup>(</sup>٥) أي فليدع له بالبركة.

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري رقم ٣٢٨٤ ومسلم ٢٣٨٨، عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

ما يقول عند الذبح أو النحر: «بسم الله، والله أكبر»(١١).

كيف يرد السلام على الكافر إذا سلم: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم»(٢).

ومن أدعية المناسبات ما نُدبنا أن ندعو به في الصباح والمساء، وهذه نهاذج من أدعية وأذكار المأثورات في الصباح والمساء:

# أذكار وأدعية مأثورة في الصباح والمساء

عن أبي الدرداء ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: «من صلى علي حين يصبح عشراً وحين يمسي عشراً أدركته شفاعتي يوم القيامة» (٣).

عن أبي هريرة ه أن رسول الله ش قال: «من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثلها قال أو زاد عليه»(٤).

وقد ورد الحث على قراءة آية الكرسي صباحاً ومساءاً (٥) وأن من قرأها غدوة أجير من الجن حتى يمسي، وإذا قرأها حين يمسي أُجِيْرَ منهم حتى يصبح (٦).

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم ۱۹٦٦ عن أنس ، وروى مسلم رقم ۱۹۲۷ عن عائشة أن النبي ﷺ ضحى بكبش فقال: باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٥٩٠٣ ومسلم رقم ٢١٦٣، عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، قال الهيثمي في مجمع الزوائد ١٠/ ١٢٠: أخرجه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم رقم ٢٦٩٢ والترمذي رقم ٣٤٦٩ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.

<sup>(</sup>٥) حديث حسن، أخرجه النسائي في السنن الكبرى رقم ١٧ ٨٠ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٦) حديث حسن، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم ٥٤١ والحاكم في المستدرك رقم

عن عبدالله بن خبيب الله قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب النبي الله ليصلي لنا فأدركناه فقال: «قل: فلم أقل شيئاً ثم قال: «قل هو الله فلم أقل شيئاً، ثم قال: قل فقلت يا رسول الله وما أقول؟ قال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء»(۱).

عن عثمان بن عفان ه قال: قال رسول الله ي «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات فيضره شيء»(٢).

عن عبدالرحمن بن أبزى عن أبيه رضي الله عنها أن النبي على يقول إذا أصبح وإذا أمسى: «أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى

٢٠٦٤ وقال: صحيح الإسناد، روياه عن أيّ بن كعب .

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، أخرجه أحمد رقم ۲۲۷۱٦ وأبو داود رقم ۵۰۸۲ والنسائي رقم ۷۸٦۰، وروی نحوه الترمذي رقم ۳۵۷۵ وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، أخرجه أحمد رقم ٤٤٦ وأبو داود رقم ٥٠٨٨ والترمذي رقم ٣٣٨٨ وقصححه، وقال: حدیث حسن صحیح والنسائي رقم ١٠١٧٨ والحاکم رقم ١٨٩٥ وصححه، ونحوهم ابن حبان رقم ٨٥٢، وأخرجه بعضهم بلفظ: لم تفجأه فاجئة بلاء.

<sup>(</sup>٣) حديث حسن، أخرجه أبو داود رقم ٥٠٧٣ عن ابن غنام ، والنسائي رقم ٩٨٣٥ دون الجملة الأخيرة، وأخرجه ابن حبان رقم ٨٦١ عن ابن عباس رضي الله عنها دون الجملة الأخبرة أيضاً.

دين نبينا محمد ﷺ وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين»(١).

عن عبدالله بن مسعود على قال: كان النبي الذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ربي أسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما بعدها، رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر، رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر» وإذا أصبح قال ذلك أيضاً: «أصبحنا وأصبح الملك لله»(٢).

عن عبدالرحمن بن أبي بكرة أنه قال لأبيه: يا أبت إني أسمعك تدعو كل غداة «اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت» تعيدها ثلاثاً حين تصبح وثلاثاً حين تمسي.

وتقول: «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت» تعيدها حين تصبح ثلاثاً وثلاثاً حين تمسي، قال: نعم يا بني إني سمعت رسول الله عليه يدعو بهن، فأحب أن أستن بسنته»(٣).

عن أبي هريرة عن النبي الله قال: «من قال حين يمسي: (أعوذ بكلهات الله التامات من شر ما خلق) ثلاث مرات؛ لم تضره حية »(٤).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، أخرجه أحمد رقم ۱٥٤٠٠ وأخرجه رقم ۲۱۱۸۲ عن أبي بن كعب الله نحوه، وأخرجه النسائي رقم ۱۰۱۷۵ عن ابن أبزى ولم یذکر: إذا أمسى.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٧٢٣.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد ٥/ ٤٢ وهذا لفظه، وأبو داود رقم ٥٠٩٠ والنسائي رقم ٧٠٠٧. ١٠٤٠٧ والبخاري في الأدب المفرد رقم ٧٠١.

<sup>(</sup>٤) حديث صحيح، أخرجه ابن حبان رقم ١٠٢٢ وهذا لفظه، ونحوه أحمد ٣/ ٤٤٨، وروى مسلم نحوه رقم ٢٧٠٩ من غير أن يقول: حين يمسي، وأخرجه الطبراني في المعجم

عن شداد بن أوس عن النبي قال: «سيد الاستغفار أن تقول: (اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك على، وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) قال: ومن قالها من النهار موقناً بها فهات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فهات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة» (٤).

<sup>(</sup>١) روعاتي: أي ما يخيفني.

<sup>(</sup>٢) أي أن أهلك بالخسف ونحوه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٤٧٨٥ وهذا لفظه، وأبو داود رقم ٥٠٧٤ وابن حبان رقم ٩٦١ والحاكم رقم ١٩٠٢ وصحح إسناده.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٥٩٤٧، وفي رواية أخرى عند البخاري رقم ٥٩٦٤ قال: «إذا قال حين يمسي فيات دخل الجنة، وإذا قال حين يصبح فيات من يومه فمثله».



التفكر عمل عقلي وقلبي وليس من أعمال الجوارح، لكنه يرافقه عمل من أعمال الجوارح كالإنصات وتخصيص وقت للتفكر، أو التشاور مع الآخرين، أو كزيارة المرضى والمقابر، وقد ذكرنا في المنهج الفكري والعقلي أهم ما ينبغي أن يتفكر فيه الإنسان ليصل إلى الحقائق الكبرى والعقائد الثابتة، ولكن للتفكر مجالات أخرى نافعة، وتلك الحقائق وهذه المجالات لا يكفي أن يفكر بها الإنسان ليصل إلى معرفتها، بل لا بد أن يتفكر فيها بعد معرفتها، ليتذكرها، ويستفيد عبرتها، ولتعطيه همة على طاعة الله، ولتنفره من معصيته.

وإذا كان الإنسان يتفكر لدنياه ومصالحه ولذاته القريبة الفانية، فالآخرة الدائمة العظيمة أولى بالتفكير في مصالحها ولذاتها وشهواتها كيف ننالها، والتفكير في إصلاح النفس ونصرة الدين الذي يوصل إلى نعيم الآخرة ومصالحها أولى بالتفكير من مصالح الدنيا.

\_ كثير من الناس تأخذهم الغفلة وتملكهم عاداتهم ونظام حياتهم اليومي المتكرر، فلا يتفكرون في غير دنياهم وأموالهم وشهواتهم.

لا يتفكرون في نعمة إيجاد خالقهم لهم ولا في مقصد وجودهم ولا في مآلهِم الذي يسيرون إليه.

ولا يتفكرون في حالهم وأعمالهم، هل هم يعيشون كالأنعام يأكلون ويشربون ويُخرِجون وينامون بلا فائدة، هل أعمالهم تنفعهم في الدنيا وتضرهم

# في الآخرة، أم إنها تنفعهم في الآخرة أكثر؟

لا يتفكرون باحتمال انتقالهم بالموت إلى القبر والدار الآخرة في أي لحظة.

ولا يتفكرون كيف يغيِّرون أنفسهم وأحوالهم، وكيف يرتقون بأنفسهم، ألا يمكن أن يكونوا على حال أحسن مما هم عليه.

إن نسيان التفكير يبقي الإنسان في لهو وغفلة، حتى يعاجله الموت والحساب، فلا يستطيع أن يستدرك ما فات، قال تعالى: ﴿أَفْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ \*مَا يَأْنِيهِم مِّن ذِكْرِ مِّن زَبِّهِم مُّحَدَثٍ إلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ \* لَاهِيَةٌ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ١-٣].

وقد أعطانا الله تعالى من العمر فسحة لنتذكر ونعرف ما المطلوب منا، قال تعالى: ﴿ أَوَلَمْ نُعُمِّرُكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيمٍ ﴾ [فاطر: ٣٧]، ألم تعيشوا زماناً يكفيكم لتتذكروا إن كنتم تريدون التذكر، ولم يكتف بذلك، بل أرسل الرسل لينبهوكم إلى ذلك، ومع ذلك لم تخرجوا من غفلتكم، فليس لكم فرصة أخرى، بل لكم العذاب، ولا يستطيع أحد أن يدافع عنكم.

- والمسلم كلما زاد تفكره كلما كان ذلك أدعى إلى قربه من الله واستقامته، فبالتفكر يتذكر الله وصفاته وعظمته وآخرته، قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَذَكُرُونَ ٱللّهَ وَعِلْمَ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ وَيَكُمَّا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلِّقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَنَطِلًا سُبَّكَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنّارِ ﴾ [آل عمران: ١٩١]، فتفكرهم عرفهم بصفات الله وعظمته، وذكرهم بمآلهم، فكانوا أعظم تنزيهاً لله وذكراً وعملاً وإعداداً للآخرة وتوقياً للعذاب.

وأنت تجد في كتاب الله ذكرٌ لصفات الله، كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَّحِيثُم ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿إِنَّهُ إِلَهُ عَفُورٌ رَّحِيثُم ﴾ [البقرة: ١٧٣]، ﴿إِنَّهُ إِلَهُ مُوَ

النَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴾ [الأنعام: ١٠٣]، ﴿ وَاللَّهُ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]، ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللهُ سبحانه ويذكرنا بنفسه من خلال هذه الآيات وغيرها، وإذا نظرت في الآيات التي ذكرت فيها هذه الأسهاء الحسنى؛ وجدت فيها ما يدلك على أفعال الله وآثار صفاته مما له ارتباط بهذه الأسهاء التي ختمت بها الآيات.

هذا التفكر له أثره في صلاح الإنسان فيدله على الوجهة الصحيحة، التي تعرِّفه بمعبوده، وتعرفه بالقِيَم الحقيقية في الحياة، وما الذي ينبغي أن يفعله في حياته، وما مآله ونتيجته، فيبني حياته على ما يحقق مصلحته في الآخرة.

يتفكر الإنسان من خلال النظر في الكون في نعم الله وآلائه ومخلوقاته من جبال ورياح وأشجار وزروع وأنهار وليل ونهار وشمس وقمر وغيرها، ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ ءَايَنَ اللَّهُ وَقِينَ \* وَفِي ٱلْفُرِكُمُ أَفَلًا تُبْصِرُونَ ﴾ [الذاريات: ٢٠-٢١] ﴿ أَقْرَأُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨]. 

إِلْسَهِ رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ ﴾ [العلق: ١] ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ﴾ [النحل: ١٨].

ويتفكر في كتاب الله وآياته، فهي التي تدلنا على الآيات التي في أنفسنا وفي الكون، فتقرب علينا الأمر وتختصر علينا طريق التفكر، قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ النَّكُ بَيْنَتُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمُ وَمَا يَجْمَدُ بِاَينَتِنَ إِلَّا الظّلَمُونَ ﴾ وهذه الآيات الكونية تدلنا على قدرة الله وتزيد إيهاننا بإمكانية مجيء اليوم الآخر: ﴿ قُلْسِيرُوا فِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخُلَقُ ثُمَ اللّهُ وَيُولِدُ اللّهُ وَيَرِيدُ إِلَيْ اللّهُ عَلَى صَحُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [العنكبوت: ٢٠].

- والقصص القرآني والنبوي وغيره والتاريخ موضع عبرة وتفكر للمسلم، قال تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِلْأَوْلِي ٱلْأَلْبَ ﴾ [يوسف: ١١١]، وقال تعالى: ﴿ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ شُنَنُ فَسِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٧].

- ويتفكر الإنسان في آخرته وما أعد لها، يتفكر ماذا أمامه، ويتخيل ماذا سيكون من موت وما بعده، فيتذكر القبر والسؤال والنفخ في الصور والحشر ونشر الصحف والحساب والجنة والنار وغير ذلك، يتفكر أن لو أصلح كيف يكون إكرامه، ويتفكر أن لو أساء كيف تكون إهانته (۱).

وهذا التفكر في الآخرة من أعظم ما يعطي الإخلاص قال تعالى في حق بعض أنبيائه: ﴿ إِنَّا آخَلَصْنَهُم بِحَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ ﴾ [ص: ٤٦]، وتذكر الدار الآخرة يعطي الإخلاص لأن الإنسان حينها يتذكر الآخرة يعلم أنه لا ثواب ولا عقاب إلا بيد الله فإليه المرجع والملّ، فإن عمل لله فبيده الثواب وإن عصاه فبيده العقابوإن عمل لغيره لم يملك هذا الغير أن يثيبه، وإن عصى غيره لم يملك هذا الغير أن يعاقبه، فلا فائدة إلا بأن يكون عمل الإنسان ونظره لله، وهذا هو الإخلاص لله، وما دام إرضاء الله هو الذي ينفعنا حقيقة فهذا يدفع المسلم إلى الاستقامة، يدفعه إلى أن يحرص على أن يرضي الله، لا أن يرضي سواه، ويحجزه عن شهواته لأنها تجعله في خطر عند ربه، ومن هاهنا نجد النبي الله أيضاً حثنا على ذكر الموت بقوله: «أكثروا ذكر هاذم اللذات؛ الموت»(٢)، فذكر الموت وتوقع وقوعه في كل وقت يجعل الإنسان على أهبة الاستعداد دائهاً.

ـ وعما يتفكر فيه المؤمن: أعماله، فيحاسب نفسه وينظر إلى أين تؤديه أعماله.

إن محاسبة النفس ومراجعة الإنسان أحواله وأعماله وأقواله ومدى تحقيقه لأهدافه؛ من أعظم ما يحرك الإنسان إلى إصلاح حاله وتزكية نفسه،

<sup>(</sup>١) وما ذكرته في المنهج العقلي والفكري عن الآخرة والإعداد لها، وما بعد الحياة وأوصاف الجنة والنار؛ نموذج لما ينبغي أن نتفكر فيه من شأن الآخرة.

يقول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱنَّقُوا اللَّهَ **وَلْتَـنَظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدِ** وَاتَقُواُ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [الحشر: ١٨].

فقوله تعالى: ﴿وَلْتَنظُرْنَفَسُ مَاقَدُمَتْ لِغَدِ ﴾ أمر من الله للإنسان أن يفكر في أعماله وما الذي يصلح منها للقاء الله، ويُقَدِّرها هل هي صالحة أم طالحة، وقوله ﴿ لِغَدِ ﴾ أي للآخرة وسماه كذلك تنبيها إلى قربه فكأنها هو كالغد في قربه وسرعة مجيئه، وتكرار الأمر بالتقوى قبل هذه العبارة وبعدها دليل على أن محاسبة النفس والنظر فيها أعد الإنسان يزيد تقواه، فإذا كان اتقى الله في رتبة ما من التقوى قبل محاسبة، نفليه أن يتقي الله في رتبته الجديدة التي حصلت بالمحاسبة.

إن الإنسان إذا نظر إلى ما قدَّمه من أعمال من الخير والشر؛ يزداد لديه الخوف من الله والهمة والرغبة في اتقاء العذاب والجحيم، فكانت المحاسبة سبباً في تزكية الإنسان نفسه وتطهيرها مما يوردها العذاب، وسبباً في إصلاحها لتنال رضوان الله وسبباً في تذكيرها بالحال الأرقى الذي يجب أن يكون عليه.

وتكرار المحاسبة يوماً بعد يوم، وساعة بعد ساعة؛ قد يكون أكثر أثراً في تزكية النفس من الصيام والقيام، بل يكون هو الدافع إلى القيام والصيام وعمل الخير، وهو الحامل على الثبات عليها.

\_ وقد شرع الله تعالى لنا زيارة القبور وعيادة المرضى لتكون سبباً في التفكر والاعتبار:

\_ زيارة المقابر وأهلها: جعل الله تعالى الموت والمقابر تذكرة للناس، تذكرهم بالموت والرحيل، قال تعالى: ﴿ أَلْهَاكُمُ ٱلتَّكَاثُرُ \* حَتَّىٰ زُرْتُمُ ٱلْمُقَابِرَ ﴾

[التكاثر: ١-٢]، فزيارة المقابر تُخرِج الإنسان من اللهو والاستكثار من الدنيا، والدنيا هي أعظم أسباب الغفلة عن الله وعن تزكية النفس.

وقد بين النبي ﷺ هذا المعنى أيضاً بقوله: «نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»(۱)، «فإنها تذكركم بالآخرة»(۱)، وقد كان النبي ﷺ يزور القبور والمقابر، ويحدث أهلها كأنهم يسمعون (۱)، ويعظ أصحابه، وكان يزور البقيع وشهداء أُحد أحياناً في آخر الليل، وذلك أبلغ في العظة.

وقد حث النبي على اتباع الجنائز، وبين أن فيها من الأجر قيراطين، والقيراط مثل جبل أحد.

- زيارة المريض: سنَّ لنا النبي ﷺ زيارة المريض، وجعلها من حق المسلم على المسلم، وهي من وسائل تزكية النفس لما فيها من تذكير، فإن المريض يكون قرب إلى الله وحاله يذكر بالله، إذ يستشعر معنى الموت والبلاء والضعف الذي يعيده إلى ربه، ويذكره بهوان الدنيا، فيتجدد عنده الإيهان بإذن الله، وهذا معنى ما ورد في حديث النبي ﷺ إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم: مرضت فلم تعدني، قال: يا رب: كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال: أما علمت أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٩٧٧ عن بريدة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) زيادة صحيحة، أخرجها أحمد رقم ١٢٣٥ عن علي ، والحاكم في المستدرك رقم ١٣٨٦ و ١٣٨٧ و ١٣٨٨ و ١٣٨٨ عن أنس بن مالك ، وابن مسعود وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، بلفظ الآخرة، وبلفظ «فإن فيها عرة».

<sup>(</sup>٣) كما يدل عليه صيغة سلامه لهم، وكما روي في حديثه ووداعه لشهداء أُحد والبقيع قبل موته وغير ذلك.

عبدي فلاناً مرض، فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده»(١١).

فزيارة المريض تذكِّر بالله، فيحس العبد وكأنه مع الله، وذلك من أسباب تزكية النفس المهمة، كما تذكر بالموت والآخرة، قال ﷺ: «عودوا المريض، واتبعوا الجنائز؛ تذكركم الآخرة»(٢).

- ومن واجب علماء المسلمين وقادتهم وسائر أفرادهم أن يتفكروا ويتشاوروا بشأن الأمة والبشرية، وكيف يمكن أن يحققوا لها السعادة الحقيقية من خلال إقامة حكم الله وشريعته، وكيف يمكن أن نسير نحو هذا الهدف، الذي كان من أعظم مقاصد رسول الله ، فكان يشغل باله ويُحزِنه بقاءُ الناس على الباطل، قال تعالى: ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنْ خُعُ نَفْسَكَ عَلَى ءَاثَنِهِمْ إِن لَمْ يُومِنُوا بِهَنْ الْحَدِيثِ أَسَفًا ﴾ [الكهف: ٦]، ﴿ فَلَا نَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْمٌ حَسَرَتٍ إِنَّ الله عَلَيْم مَسَرَتٍ إِنَّ الله عَلَيْم مِن عَمومه، يكثر التفكير فيه، ويحزن لأجله، ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلّا رَحْمة الله مِن هذا الحال. والأنبياء: ١٠٧]، فمن أراد أن يكون وارثاً للنبي الله فليتشبه به في هذا الحال.

- فعلى المسلم أن يجعل لنفسه دقائق في كل يوم يتفكر فيها في هذه المعاني، حتى لا ينسى نفسه في غمرة الحياة وأعمالها، وإذا به كالآلة يستيقظ ويأكل ويذهب إلى عمله الدنيوي ثم يرجع ليأكل ويجالس الناس ويسمع التلفاز، وهكذا لا يدري حقق المقصد الذي خُلِق له أم لا، وهل يزداد صلاحاً وتزكية أم لا، وهل يستطيع أن يختنم وقته أكثر أم لا، وهل يستطيع أن يكون عوناً للمجتمع من حوله ليزداد صلاحاً أم لا.

فالتفكر هو الذي يخرج الإنسان من حالة الاستقرار التي هو فيها، التي

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ٢٥٦٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠ عن أبي

<sup>(</sup>٢) أخرجهالبخاري في الأدب المفرد رقم ٥١٨ وابن حبان رقم ٢٩٥٥ عن أبي سعيد الخدري ١٠٠٠ أخرجهالبخاري الم

قد تكون على غير هدى، أو يكون غيرها أنفع له منها وأقرب إلى ربه، وأزكى في حاله.

- ومما سبق يتبين لنا أن التفكر الذي يثمر مزيداً من الطاعة والقرب يكون في عدد من الأمور، أهمها:

- ١. أن يتفكر في وجوده وما هو المقصد من وجوده.
- ٢. أن يتفكر في حاله وأعماله ومدى تحقيقه للمقصد.
- ٣. أن يتفكر في آيات الله في نفسه والكون والآثار الدالة على وجود الله
   وصفاته.
  - ٤. أن يتفكر في آخرته ومآله، وكم أعد لها.
    - ٥. أن يتفكر فيها عمل فيحاسب نفسه.
- ٦. أن يتفكر في حال أمته، وكيف يمكن النهوض بها، ويتفكر في حال البشرية وكيف يمكن هدايتها.

والفرائض والنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله غير ذلك كثير يتعرف عليها المسلم من خلال كتب الفقه، لكن إنها أردنا ذكر أهمها، والتنبيه إلى أثرها في تزكية النفس، وقد ذكرنا جملة من الأوامر في بداية هذا الكتاب.

أعمال العبادات ترتيبها العملي من الكتاب والسنة

| الوقت                                | العـمل                                         |
|--------------------------------------|------------------------------------------------|
| دائہاً                               | لمحافظة على الوضوء                             |
| عد أذان الفجر                        | صلاة الفجر في جماعة مع الخشوع                  |
| بعد صلاة الفجر إلى ما بعد طلوع       | الجلوس في المسجد بعد صلاة الجماعة إلى ما بعد   |
| الشمس بقليل                          | طلوع الشمس ثم صلاة ركعتين                      |
| بعد صلاة الفجر إلى ما قبل طلوع       | قراءة من القرآن مع التدبر                      |
| الشمس بقليل                          |                                                |
| لدة خمس دقائق قبل طلوع الشمس         | التسبيح: سبحان الله وبحمده مائة مرة            |
| لدة خمس دقائق قبل طلوع الشمس         | ذكار الصباح المأثورة                           |
| من طلوع الشمس إلى ثلث ساعة           | الاستغفار والصلاة على النبي ﷺ، والتهليل        |
|                                      | مائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك |
|                                      | له الحمد وهو على كل شيء قدير                   |
| عُيد طلوع الشمس إلى قبيل الظهر       | صلاة الضحى                                     |
| حلال النهار والليل ما لم يكن مشغولاً | لإكثار من الذكر والمداومة عليه                 |
| المداومة على ذلك دائماً              | أداء الجمعة والصلوات المفروضة في أول وقتها     |
|                                      | جماعة في المسجد                                |
| نبل الفرائض وبعدها                   | لحرص على السنن الرواتب                         |
| عقب الصلوات المفروضة                 | التسبيحات ٣٣ والتحميدات ٣٣ والتكبيرات          |
|                                      | ٣٣مع التهليل مرة                               |
| كل واحدة عند مناسبتها                | لحرص على أذكار وأدعية المناسبات                |

| دائهاً                                    | الحرص على الأخلاق والاداب الطيبة              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                           | والمعاملات الشرعية                            |
| يوم الإثنين والخميس وثلاثة أيام من كل     | الصيام مع الاعتدال في الطعام                  |
| شهر                                       |                                               |
| حينها يجد محتاجاً فقيراً أو حاجة في دعوة  | الصدقة والأقربون المحتاجون أولى بها           |
| إلى الله أو تعليم الخير أو الجهاد في سبيل |                                               |
| الله                                      |                                               |
| في الأوقات التي يتيسر له الدوام فيها عند  | طلب العلم الشرعي                              |
| العلماء                                   |                                               |
| حيثها أمكن                                | يارة أخ في الله أو زيارة مريض                 |
| عند لزومه والقدرة عليه                    | التناصح والأمر بالحروف والنهي عن المنكر مع    |
|                                           | الحكمة                                        |
| بقدر حاجته وبها لا يضيع آخرته             | أن يقوم بأعماله الدنيوية ليؤدي حق النفقة التي |
|                                           | أوجب الله عليه لنفسه ولأهله مع الإتقان        |
|                                           | والمراقبة لله                                 |
| يوماً في الأسبوع على الأقل                | حضور مجالس الصالحين في المواعظ والذكر         |
| دائباً                                    | ترك الشرك والسيئات والمعاصي وخاصة             |
|                                           | معاصي اللسان والمال والنظر                    |
| عند كل ذنب وبعده مباشرة                   | الاستغفار                                     |
| الفريضة من ذلك مع الحرص على               | أداء الحج والعمرة والزكاة وصيام رمضان         |
| لنافلة إن تيسرت                           |                                               |
| حيثها تيسر ولو مرة في الأسبوع في الليل    | زيارة مقبرة                                   |
| أو النهار                                 |                                               |

| كلما مرض أخ لك وكنت مستطيعاً           | زيارة مريض أو تفقد المرضى في المستشفى        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|
| زيارته                                 | والاعتبار بأحوالهم وضعفهم                    |
| نحو نصف ساعة في أي وقت، مع             | تخصيص وقت للذكر مع الخلوة                    |
| المداومة عليه يوميةً كأن يكون بعد صلاة |                                              |
| لعصر إلى المغرب أو في الليل            |                                              |
| قبل الغروب بعشر دقائق أوبنصف           | التسبيح بحمد الله                            |
| ساعة                                   |                                              |
| نبل أذان المغرب بعشر دقائق             | نذكار المساء المأثورة                        |
| عد صلاة المغرب                         | فراءة نصف جزء                                |
| إلى صلاة العشاء                        | لاستغفار والصلاة على النبي والتهليل مائة مرة |
| بعدالعشاء                              | ترك السهر والسمر إلا لضرورة وفي شيء نافع     |
|                                        | والبعد عن اللهو واللغو والبرامج التلفزيونية  |
|                                        | لملهية والشهوانية والماجنة                   |
| بعد صلاة العشاء                        |                                              |
| في أول النهار وقبل النوم _ مثلاً.      | تذكر الموت والدار الآخرة وحاسب نفسك ماذا     |
| ,                                      | أعددت للقاء الله                             |
| حيثها تيسر من الليل                    | قيام الليل بالصلاة و التفكر والتسبيح والذكر  |
|                                        | والاستغفار، مع الخشوع والتدبر                |
| في آخر الليل وفي السجود وبعد           | الدعاء لنفسك ولإخوانك وللمسلمين جميعاً       |
| الصلوات الفرائض وعند الحاجة            |                                              |
| رالنوازل وبعد عصر الجمعة               |                                              |
| نبل أذان االفجر الثاني                 | لاستغفار والتوبة مع التذلل والافتقار والندم  |





# الفصل الثاني تزكية النفس من المنكرات والمعاصى الكبيرة والصغيرة

وفيه مقدمة وثلاثة عشر مبحثاً:

المبحث الأول: الإشراك بالله

المبحث الثانى: القتل

المبحث الثالث: الجرابة

المبحث الرابع: عقوق الوالدين

المبحث الخامس: السحر

المحث السادس: الخمر والمسكرات والمخدِّرات

المبحث السابع: التولى يوم الزحف

المبحث الثامن: الزنا والنظر إلى ما حرم الله وشهوات الفرج

المبحث التاسع: ذنوب اللسان

المبحث العاشر: المال الحرام

المبحث الحادي عشر: السماع المحرم والغناء الفاحش

المبحث الثاني عشر: البدع

المبحث الثالث عشر: المجاهرة بالذنوب وإظهارها







### ١. خطورة الذنوب ووجوب الحذر منها

إن من أعظم أسباب التزكية: ترك المعاصي، ذلك أن وجود أي معصية عند الإنسان يحول بينه وبين الصفاء والنقاء والتزكية، ويجعله مقيداً، قال تعالى: ﴿ وَأَحَطَتْ بِدِء خَطِيتَ تُدُر ﴾ [البقرة: ٨١]، فالخطيئة قد تحيط بالإنسان وتقيده وتقيد حاله وتأسره على حالة غير مرضية.

والمعصية تفتح للشيطان سبيلاً للإفساد والإضلال، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ اللَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ﴾ وآل عمران: ١٥٥]، فبعض المعاصي التي يكسبها الإنسان تكون سبباً في مزيد من الزلل والعصيان وسوء الحال، ويسلط الله الشيطان بسببها على العاصي، فيجد الشيطان طريقاً إلى مزيد من الإغواء والإفساد.

ويقول الله تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةُ إِسَمَاقَدَّمَتَ أَيَّدِيهِمْ ﴾ [النساء: ٦٢]، في يقدم الإنسان من الذنوب سبب في المصائب، ومن أعظم المصائب أن يُترك الإنسان ليقع في الذنوب فلا يُحفظ منها.

ومن سلك طريق الزيغ والانحراف والمعصية تركه الله لنفسه وزيغه فازداد زيغاً وعصياناً، قال تعالى: ﴿فَلَمَا زَاغُوا أَزَاغُ اللَّهُ قُلُوبَهُم ﴾ [الصف: ٥]، فالسية والمعصية تجر إلى مزيد من المعاصي والسيئات، لأنها تحرف قلب العاصي عن الحق، فيستسهل المعصية، وتضعف همته ومجاهدته وصبره عن المعاصي.

وعلى المسلم أن لا يستسهل المعصية ولو كانت صغيرة، ولا يستخف بها، فإن ذلك تجرؤ على مخالفة الله، وهذا التجرؤ يقود الإنسان إلى مزيد من المخالفة، إذ إن المعصية تجعل الإنسان في محل غضب الله وسخطه وإبعاده، قال الله تعالى: ﴿ كَلَّمْ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]، فذلك يجعله أكثر تهاوناً بالمعصية وأبعد عن الطاعة.

بل قد تهلك المعصية صاحبها وتكون سبباً في فتنته عن دينه، قال تعالى: ﴿ وَذَكِرْ بِهِ اللّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن وَ وَذَكِرْ بِهِ اللّهِ وَلِيُّ وَلا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلُ عَذْلِ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَ أَوْلَكِيكَ الّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابُ مِنْ جَمِيمِ وَعَذَابُ أَلِيمُ إِيمَا كَانُوا يَكُفُرُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٠]، وقال تعالى: ﴿ فَلْيَحْذَرِ ٱلّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ [النور: ٣٣].

وإما أن يكون غافلاً قد غيّب الحقائق الإيهانية عندما رضي بالمعصية وعَمِلَها، وقد نبه النبي على ذلك فقال: «لا يَزْنِي الْعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ، وَلاَ يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُو مُؤْمِنٌ» (١)، وليس مقصود الحديث نفي الإيهان عن مرتكب الكبيرة، فهناك أدلة كثيرة تدل على أن المسلم يبقى مؤمناً رغم معصيته، ولكن المقصود أن المعصية لا تقع من الإنسان إلا في حالة ضعف الإيهان أو غيابه، ودليل ذلك قوله في الحديث: «حين يزني» «حين يسرق»، فلم الإيهان أو غيابه، ودليل ذلك قوله في الحديث: «حين يزني» «حين يسرق»، فلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦٤٢٤ ومسلم رقم ٥٧، عن ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في روايات عندهما: «والتوبة معروضة بعد».

ينف عنه الإيهان جملة، وإنها نفاه في لحظات المعصية، وقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذا الحديث ما يدل على أن معناه غياب الإيهان أو الغياب عن حقائق الإيهان حالة المعصية فقد قال عِكْرِمَةُ لِإبْنِ عَبَّاسٍ: كَيْفَ يُنْزَعُ الإِيهَانُ مِنْهُ؟ قَالَ هَكَذَا \_ وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ثُمَّ أَخْرَجَهَا \_ فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "(۱)، وبيان ذلك أن العاصي لو فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ "(۱)، وبيان ذلك أن العاصي لو تَذكر بعض عقائده كاعتقاده بأن الله موجود وأنه سميع وبصير، واستحضر ذلك وكان يقيناً عنده؛ لو تذكر ذلك لما عصى، ولاستحيا من الله وتأدب بين ذلك وكان يقيناً عنده؛ لو تذكر ذلك لما عصى، ولاستحيا من الله وتأدب بين يديه، فلمّا غَفِلَ عن الله أو عن هذه الحقائق أو لم تكن عنده يقيناً لضعفٍ في يديه، وقع في المعصية.

وقد حذرنا الله من أن يستدرجنا الشيطان من الصغائر إلى الكبائر، فإذا استطاع الشيطان أن يغلبنا في الصغائر فقد أفسد في قلوبنا، وإذا أفسد قلوبنا استطاع أن يفسد أكثر، ﴿ في يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَنْبِعُواْ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّعِ خُطُورَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مَا زَكَى مِنكُر خُطُورَتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ مِنَا أَهُ مَا زَكَى مِنكُر وَلَوْلا فَضْلُ ٱللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُر مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُر مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِنَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ, مَا زَكَى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِنَ الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِن أَحَدٍ أَبداً وَلَكِنَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنكُم مِنْ أَحَدٍ أَبداً وَلَكِنَ اللهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا رَكَى مِنكُمْ وَلَوْلا فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِن يَشَاءً وَاللّهُ سَمِيعً عَلِيمٌ ﴾ [النور: ٢١].

والإنسان إذا وقع في معصية فقد لا يستطيع الخروج منها، فبابها صار مفتوحاً يخرجه عن الاستقامة، كما روى النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله على قال: «ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيهاً، وعلى جنبتي الصراط سواران، فيهما أبواب مفتحة، وعلى الأبواب سُتورٌ مُرْخاة، وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً، ولا تَعْوَجُوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه

<sup>(</sup>۱) ذكره البخاري بعد الحديث السابق. وروى البخاري تعليقاً في عنوان قبل حديث رقم ٢٣٩٠: «وقال ابن عباس: «ينزع منه نور الإيهان في الزنا».

فإنك إن تفتحه تلجه (١)، والصراط الإسلام، والسواران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم»(١).

لأجل ما ذكرنا كانت قضية ترك المعاصي ينبغي أن تُعطى اهتهاماً كبيراً، فيحرص العبد على التخلي عن ذنوبه وعيوبه وفساد أخلاقه أكثر من حرصه على التحلي بالعمل الصالح والخلق الحسن، مع وجوب الحرص على الأمرين (٢)، فالحرص على ترك المعصية والانشغال بذلك لا يبرر ترك الواجبات التي أوجبها الله.

ولو أن رجلاً لديه معصية صغيرة، فأيها أفضل أن يحرص على ترك المعصية أم على قيام الليل؟ الأولى والأوجب ترك المعصية، وذلك أعظم بركة من قيامه الليل، على أنه إذا حرص على قيام الليل فإن قيامه يعينه على ترك المعصية بإذن الله.

ونجد أن النبي الشخط شدد على ترك المعصية أكثر من تشديده على فعل الطاعات، حيث قال: «فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(٤)، فعلّق فعل الأمر على الاستطاعة، ولم يعلق ترك النهي على

<sup>(</sup>١) تلجه: أي تدخله.

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، روی عن النواس بن سمعان وعن عبد الله بن مسعود رضی الله عنها، أخرجه أحمد ٤/ ١٨٢ وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم ٢٤٥ وقال: هذا حدیث صحیح علی شرط مسلم و لا أعرف له علة ولم یخرجاه، وروی نحوه النسائي رقم ٢٨٥٩، وقال: غریب.

<sup>(</sup>٣) وقد قرر الفقهاء والأصوليون قاعدة استنبطوها من كثير من النصوص، تؤكد ما ذكرنا، فقالوا: «ترك المفسدة أولى من جلب المصلحة».

<sup>(</sup>٤) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ٦٨٥٨، ومسلم ١٣٣٧ عن أبي هريرة، وبداية

الاستطاعة، فالمفترض أن لا يكون المسلم على حالة لا يستطيع معها ترك معصنه.

- ووجود الذنب عند الإنسان يجعل منه ملوثاً، ومثل الإنسان في ذلك كمثل كأس امتلأ بالماء فلو وضعت فيه نقطة بول واحدة، أليست تنجسه، صحيح أن نجاسته لست مثل نجاسة كأس امتلأ كله بالبول، لكنها في النتيجة نجسان، ولا يمكن أن تطلق على أي منها اسم الطهارة، والإنسان ما دام عنده عيب واحد أو ذنب واحد؛ فهو يحتاج إلى تزكية وتطهير، وذنبه يلوِّثُ حاله ويؤثر فيه ويعكر جاله، وقد يفسد أمره كله.

- وإذا ترك المسلم المعاصي وجد إقبالاً على الطاعة والعبادة، قال النبي التق المحارم تكن أعبد الناس (١)، فيفهم من هذا الحديث أنه إذا ابتعد الإنسان عن كل ما نهى الله عنه؛ سيكون أقرب إلى الله، وسيجد نفسه عابداً، بل سيكون أعبد الناس، أي أكثرهم عبادة، وسيجد إقبالاً تلقائياً على الله وعلى طاعته.

وقد فهم بعض السلف هذا المعنى فقالوا: (إذا أردت أن تقوم الليل وتصوم النهار فلم تستطع فانظر في ذنوبك؛ فإنها هي التي قيدتك).

ـ قد تغرينا المعاصي في الدنيا لما فيها من لذات وشهوات، ولكن المعصية وإن كانت لذة في الدنيا فهي في حقيقتها عذاب في الآخرة وحرمان من الجنة،

الحديث: «دعوني ما تركتكم إنها أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم».

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، أخرجه أحمد رقم ۸۰۸۱ والترمذي رقم ۲۳۰۵ عن أبي هريرة أو محام الحديث: قال رسول الله الله الله الله الكلمات، فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة: فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمساً وقال: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بها قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلم ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب».

ولا سيها حينها تصل بالإنسان إلى حد التمرد على الله وأحكامه وحدوده، فعندها تستوجب الخلود في النار، قال تعالى: ﴿وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَكَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلَهُ نَارًا خَكِلِدًا فِيهَا وَلَهُ، عَذَابُ مُنْهِينُ ﴾ [النساء: ١٤]، والعذاب الخطير يجب أن يحذر الإنسان من كل ما يوصل إليه من كفر أو معصية، ﴿إِنَّ عَذَابَرَيِّكَ كَانَ عَذُولًا ﴾ [الإسراء: ٥٧].

## ٢. الوقاية من المعاصي والذنوب

٢. وحتى يكون المسلم بعيداًعن المعصية كل البعد، فقد حرم الله الوسائل المؤدية إلى المعاصي، فحرم الله الزنا، وحرم ما يمكن أن يؤدي إليه، كالنظر إلى النساء، والخلوة بهن، والكلام الفاتن منهن، وإظهار المفاتن بعدم الحجاب الشرعي.

وقد عدَّبعض العلماء كل معصية يمكن أن تؤدي إلى الكبائر، عدُّوها من الكبائر بالنظر إلى مآلها ونتيجتها، ولا ينبغي للمسلم أن يقول هذه معصية من الصغائر، فيستهين فيها، وإنها ينظر إلى جلال الله الذي عصاه، ومن داوم على الصغيرة فقد تَجَرَّأُ على أحكام الله، فتكون كبيرة من هذا الوجه، فليس من شأن المؤمن أن يصرَّ على العصيان والتمرد على الله ولو في الصغائر، قال تعالى: ﴿ وَالنَّذِيكَ إِذَا فَعَلُوا فَنَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكُرُوا اللهَ فَالسَتَغَفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذَّنُوبِ إِلَّا اللهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُون ﴾ [آل عمران: ١٣٥].

٣. وقد شرع الله تعالى ما يعيننا على ترك المعصية، إذ ما حرّم شيئاً في الغالب \_ إلا وقد أباح شيئاً من جنسه، يستغني به الإنسان عن الوقوع في الحرام، فمثلاً حرم الله الزنا، وأباح الزواج، حرم الخمر والخنزير وبعض الأطعمة والأشربة، وأباح لنا أصنافاً كثيرة، حرم علينا الربا، وأباح التجارة وأسباباً كثيرة للتملك الحلال، وهكذا.

فمن تطلَّع إلى الحرام وتَرَكَ الحلال؛ يكون محتاجاً إلى تزكية وتطهير نفسه من الخبث والسوء وتأثير الشيطان، وعليه أن يلجأ إلى الحلال لينصرف به عن الحرام، بعد أن يتصور التصور الصحيح عن المعصية وأثرها ونتائجها.

٤. وقد شرع الله تعالى من العقوبات في الدنيا ما يزجر عن إتيان الكبائر، ويطهّر منها من وقع فيها، فكتب علينا إقامة الحدود في الزنا والسرقة والقذف والخمر ونحوها، وكتب علينا القصاص في القتل ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ لِيَكُولُ اللّا لَبَيْنِ ﴾ [البقرة: ١٧٩]، وفتح باب التعزير للتأديب ومنع انتشار المعاصى والفساد.

وهذه العقوبات إنها هي تزكية للمجتمع، وتربية لمن فعل ذلك وتطهير له، وزجر له أن يعود إلى مثلها، وتحذير وتخويف للمجتمع أن يفعل مثله فيعاقب بمثل عقابه.

والله تعالى هو أعلم بخلقه، يعلم أن منهم من لا يقف عند أمر الله ونهيه، فيحتاج إلى العقوبة والشدة حتى ينزجر، والله تعالى هو الأحكم فها شرعه هو الأصلح لعباده والأزكى.

وما دام هو المالك لهذا الكون وما فيه فهو الأحق بأن يحكم فيه بها شاء، فليس لأحد أن يعترض على أحكامه وعقوباته، ولا أن يناقش فيها، إلا أن يطلب التعرف على ما فيها من الحكمة.

وقد نبهنا الله تعالى إلى أن صاحب الحكم في العقوبات وغيرها هو الله، لأنه المالك للمخلوقات جميعاً، فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُمَا كُنه المالك للمخلوقات جميعاً، فقال: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَعُوا أَيْدِيهُما جَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَلًا مِنَ اللّهِ وَاللّهُ عَزِيزٌ حَكِيدٌ \* فَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصَلَحَ فَإِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [المائدة: ٣٨-٣٩]، ثم قال بعدها: ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَونِ وَالْأَرْضِ أَعْذِبُ مَن يَشَالُهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَيَعْفِرُ لِمَن يَشَالُهُ وَلَعْمَ أَنَّ اللّهُ عَلَى صَلَّا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللل

إذا كان بعض الناس يلتفت إلى ما في قطع يد السارق من شدة، أفلا يلتفت إلى ما يصنعه السارق من خوف في المجتمع، وقطع يد واحدة أو أيد قليلة كافية لحفظ الأمن في المجتمع، فلا يخاف أحد على ماله ولا ممتلكاته، وما أجمله من مجتمع يسود فيه الأمن والاطمئنان، مجتمع طاهر يخلو من الجريمة.

ومجتمعات الكفر \_ اليوم \_ لم تستطع أن تلغي الجريمة من مجتمعاتها، بل زادت الجريمة فيها، والمفاسد المترتبة عليها أكبر بمئات المرات من المفسدة التي يرونها في قطع يد السارق، أو في إقامة أي حَدِّ من الحدود.

فهذه العقوبات ما شرعها الله تعالى إلا رحمة لنا وللمجتمع أجمع.

٥. وقد أخبرنا الله تعالى ورسوله الله بعقوبات الآخرة، وبالعقوبات الربانية التي تحل بالعاصي في الدنيا، تذكيراً لنا، ليحجزنا ذلك عن التجرؤ على المعاصي، إذا كانت في نفوسنا بقية من تهاون فيها.

قال تعالى: ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِيمَا كَسَبَتْ ٱيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَجْعُونَ ﴾ [الروم: ٤١]، وقال سبحانه: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آَيَامِ نَجِسَاتٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرِّي فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنَيَّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ ٱخْزَى وَهُمْ لَا يُصَرُونَ ﴾ [فصلت: ١٦]، وقال عز وجل: ﴿ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ ٱلْأَذَنَى دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْرُ لَعَلَمُ مَيْرِجُونِ ﴾ [السجدة: ٢١]، نبهنا في هذه الآيات وغيرها دُونَ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَكْرَ لَعَلَمُ مَيْرِجُونِ ﴾ [السجدة: ٢١]، نبهنا في هذه الآيات وغيرها

إلى العذاب الذي يصيب العاصين في الدنيا، كما بين أن عذاب الآخرة أشد.

والعاقل لا يؤثر لذة فانية منقطعة صغيرة على لذة باقية دائمة كبيرة، والعاقل لا يأخذ لذة تستوجب له عقاباً كبيراً، عندما يكون ألم العقوبة أكبر من ألم ترك اللذة الدنيوية، قال تعالى: ﴿ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَى ﴾ [طه: ١٢٧]، وقال سبحانه: ﴿ وَمَن يَظْلِم مِنكُمْ نُذِقْهُ عَذَابكاكِم بِيكًا ﴾ [الفرقان: ١٩].

إن معرفة العقوبات الربانية الدنيوية والأخروية للمعصية، ثم تَذَكُّرُها؟ يشكل حاجزاً وواقياً كبيراً من الاقتراب من المعاصى.

7. تبدأ المعصية بالخاطر الذي يدعو النفس إليها، فإذا انتبه المسلم إلى هذا الخاطر ورفض ما يدعو إليه كان في حفظ ووقاية من المعصية، وإن استحسن ما يدعوه إليه أو لم يرفضه؛ دخل تزيين الشيطان للشهوة والمعصية في القلب فقاده بذلك إلى المعصية ﴿وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ [النمل: ٢٤].

وقد نبَّهَنا النبيُّ إلى أن طريق الحفظ من المعصية رد الخاطر الذي يدعو إليها فقال: «تُعرض الفتن [أي المعاصي والسوء والباطل والكفر] على القلوب عوداً عوداً كالحصير [أي مرة بعد مرة]، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء [أي تقبَّلَها ولم ينكرها، فتدخل الظلمة في القلب بذلك قبل أن يفعل المعصية]، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء»(١).

وبهذا نفهم قول النبي في تغيير المنكر، أن من لم يستطع تغييره بلسان ويده فليغيره بقلبه، فالحديث يدل على أن المنكر يتغير بالقلب، والظاهر المشاهد أن المنكر لا يتغير إلا باللسان أو اليد.

إن تغيير المنكر بالقلب تغيير بالنسبة للمنكر، حتى لا يستهين بالمعصية ويلين إليها ويراها كأنها ليست بمعصية، فيفسد قلبه باستهانته هذه، فإن من

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ١٤٤.

أعظم المعاصي أن نعتبر أن المعصية ليست معصية، فإذا أنكرْتُ المعصية بقلبي، وذَكَّرْتُ نفسي بأنها معصية، وأني لا ينبغي أن أرضى عنها؛ فقد منعت قلبي من الانحراف فغيرت تأثير المعصية على نفسي، ثم يكون من نتيجة إنكاري القلبي أني أضرع إلى الله أن يخلِّص المجتمع من المعصية، وهذا الدعاء يكون له أثرٌ ما في تغيير المنكر في المجتمع بإذن الله.

٧. إن الإنسان إذا أحب معصية أو شهوة قد يدفعه ذلك إلى إدعاء أنها حلال، وإباحة الحرام أخطر من الوقوع في الحرام، وخاصة إذا كان هذا الحرام عما هو مُجمَع على تحريمه وكانت أدلته قطعية وواضحة بأنه حرام، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّر .. رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلُ ءَاللَّهُ أَذِن لَكُمُّ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُون ﴾ [يونس: ٥٥]، فإذا ابتلي أحدنا بمعصية فلا ينبغي أن يتجرأ على تغيير أحكام الله ليهوِّن على نفسه معصيته، بل عليه أن يبذل جهده في التخلص من المعصية، معترفاً بين يدي الله بذنبه: «وأبوء (١) بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (٢).

ولما كانت المسلم يحذر من المعصية؛ فإن الشيطان يحاول أن يوهمه في بعض المعاصي والأعمال بأنها طاعة وسنة، ليتجرأ على فعلها، ومن هنا تنشأ البدعة، لذلك قال بعض العلماء: البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، لأن العاصي يعصي وهو يعلم عصيانه فيتوب، والمبتدع يعصي ويظن نفسه يتقرب إلى الله فلا يتوب، وينشغل ببدعته عن السنة والطاعة.

٨. كثرة ذكر الله من أعظم أسباب الحفظ من المعصية، لأن الذكر يذكر

<sup>(</sup>١) أي أعترف.

<sup>(</sup>٢) وهو جزء من دعاء النبي ﷺ الذي سماه: سيد الاستغفار، وقد أخرجه البخاري رقم ٥٩٤٧ عن شداد بن أوس ٨٤٠.

العبدَ بالله ويذكره بصفات الله، ويذكره بعظمة الله، فيكون حاضراً مع الله، ومستحضراً لما يعتقده عن الله، فيحجزه ذلك عن المعصية، كالإنسان يكون بين الناس فلا يعصي، وينفرد بنفسه فيعصي، فإذا قوي حضور العبد مع الله حتى استطاع أن يشعر بمعيته مثل شعوره بمعية الناس؛ فكيف يعصي عندئذ.

فإذا كان يستحضر عظمة الله في ذكره؛ كان أبعد الناس عن العصيان، فيكون حذراً من غضب الله ونقمته وعذابه، ﴿وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَكُم وَإِلَى ٱللَّهِ اللَّهِ وَالْمَالِهِ اللهِ وَاللَّهُ مَا اللهُ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ اللهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

وقد بين النبي الله أن الذكر واقي من الشيطان والمعاصي، وكأنه حصن، حينها روى لنا الله ما أمر الله به نبيّ الله يحيى بن زكريا عليهها الصلاة والسلام أن يأمر به قومه فكان من ذلك قوله: ﴿وَآمُرُكُمْ بِذِكْرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَثِيراً، وَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمثَل رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُ سِرَاعاً فِي أَثَرِهِ، فَأَتَى حَصْناً حَصِيناً فَتَحَصَّنَ فَيهِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ أَحْصَنُ مَا يَكُونُ مِنَ الشَّيْطَانِ إِذَا كَانَ فِي ذِكْرِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ (''.

ومما يدل على أن الذكر سبب في الحفظ من الشيطان؛ قول النبي ﷺ: "إذا كان جنح الليل – أو أمسيتم – فكفوا صبيانكم؛ فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله؛ فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قربكم (٢) واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم (٣) واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا مصابيحكم (٤)»(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه أحمد في مسنده رقم ١٧٦٣٣ وهذا لفظه، والترمذي رقم ٣١٠٢ والحاكم رقم ١٤٨١ وابن خزيمة رقم ١٧٨٩ وغيرهم، عن الحارث الأشعري الله الله على الحارث الأشعري الله المعري الله المعري الله المعرفي المعرف المعرف

<sup>(</sup>٢) أي اربطوا قربة الماء.

<sup>(</sup>٣) أي غطوا الآنية التي فيها طعام.

<sup>(</sup>٤) والمقصود بها مصابيح النار، أو ما يمكن أن يحصل منه خطر في النوم.

9. من واجب المسلم أن يعرِف المعاصي، ويتعلم من دينه ما يعرف به المعصية من غيرها، فإن من لم يعرف أن هذا العمل أو تلك المعاملة معصية بل كيرص على تجنبها بخاصة ونحن في زمن كثرت فيه المعاصي وكثر فيه الجهل، فقد يغتر الإنسان بها يراه من حوله، فيعمل العمل وهو يظنه صحيحاً وإذا به معصمة لله (٢).

ومن جَهِلَ المعصيةَ سَهُلَ على الشيطان أن يدفعه إليها وأن يزينها له.

• ١٠ من أهم أسباب الوقاية من الوقوع في الذنب: صحبة الصالحين، والبيئة الصالحة، كبيئة المسجد والعلم وأهله، فالجو الصالح البعيد عن المعاصي والشهوات جَوُّ طاهر لا يقود إلى العصيان، ينشغل فيه العبد بالطاعة فيسمو فيَحفظُه الله من المعاصي، والصالحون والعلماء ينبهون الإنسان إلى خطر المعصية ويحذرونه منها، فلا ينخدع بزينتها ولذتها وتزيين أهل الباطل لها، أما الصحبة السيئة وبيئة الفساد فإنها تدل على المعاصي وتذكر بها وتزينها، فوجب تركها والبعد عنها حتى لا يصير من أهلها، قال نا الرجل على دين خليله وقد شبه النبي الجليس الصالح بصاحب المسك، تشتري منه الطيّب، أو يعطرك، أو تشم منه رائحة طيبة، وشبه الجليس السوء بنافخ الكير، إما أن يحرق ثوبك أو تشم منه رائحة سيئة (٤).

# ٣. كيف نتخلص من المعاصي والشهوات

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٣٠٠ ومسلم رقم ٢٠١٢، عن جابر بن عبد الله ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) ومعرفة المحرمات والمكروهات وكذلك الفرائض والمندوبات؛ موجود في كتب الفقه، ولعل الإنسان إذا قرأ ما ذكره الإمام النووي من المحرمات والمنهيات في كتابه «رياض الصالحين» مع ذكر أدلتها من الكتاب والسنة؛ يكون قد عرف أهم ما حرمه الله ونهى عنه.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ٤٨٣٣ والترمذي رقم ٢٣٧٨ وأحمد رقم ٨٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٥٢١٤ ومسلم رقم ٢٦٢٨.

من ابتلي بمعصية أو أكثر فعليه أن يجتهد في التخلص منها والتطهر من آثارها، وذلك يكون بها يأتي:

أن يعلم العبد المذنب سعة رحمة الله، وقبوله لتوبة التائبين، وكرمه وعفوه الذي يعامل به التائب، فمن ذلك أن الله تعالى قال: ﴿ وَهُوَ الّذِي يَقْبُلُ النّوبَةَ وَيَعْفُواْ عَنِ السّيّئاتِ وَيَعْلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ [الشورى: ٢٥]، وقال عز وجل: ﴿ اللّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلّا اللّمَ ۚ إِنّ رَبّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُو أَعْلَمُ وجل: ﴿ اللّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَيْرَ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوْحِشَ إِلّا اللّمَ أَنِ رَبّكَ وَسِعُ ٱلْمَغْفِرَةَ هُو أَعْلَمُ بِكُو إِذْ أَنشَأ كُم مِن اللّهُ أَن أَلَا اللّهُ أَوْلَ عَنْهُ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايِرَ مَا لُنْهُونَ عَنْهُ بِمَنِ اتّقَتَى ﴾ [النجم: ٣٢]، وقال سبحانه: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايَرَ مَا لُنْهُونَ عَنْهُ بِمَنِ اتّقَتَى ﴾ [النجم: ٣١]، وقال سبحانه: ﴿ إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَايَرَ مَا لُنْهُونَ عَنْهُ لَكُونِ مَنْ أَخْلَا كُرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]، وقال ﷺ: للله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلاة » (الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أسلام المؤرث إلى المؤرث إلى المؤرث المؤرث إلى الم

ويما يُكرِمُ الله به العبد الصادق في توبته أن يمحو الله عنه إثم الذنب وآثاره على القلب، بل يبدله حسنات: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَ َامَنَ وَعَمِلَ عَكَمَلَا صَلِحَ فَأُولَتِهِ مَكَبُدُ وَالله عَلَى الفرقان: ٧٠]، صلِحَ فَأُولَتِهِ مَكَبُدُ لِللهُ مَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الذنوب التي بُدِّلت، بل ويعامل فيأي العبد يوم القيامة فلا يُسأل عن تلك الذنوب التي بُدِّلت، بل ويعامل بأحسن أعماله: ﴿ وَاللَّذِي جَاءَ بِالصِّدِقِ وَصَدَقَ بِهِ الله الذنوب التي مُم المُنقُونَ \* لهم مّا بأحسن أعماله: ﴿ وَاللَّهِ عَنْهُمْ أَلْمُتَقُونَ \* لَهُم مّا اللَّهِ عَنْهُمْ أَلَمُتَا اللَّهِ عَنْهُمْ أَلْمُتَا اللَّهِ عَنْهُمْ أَلَمُتَا اللَّهِ عَنْهُمْ أَلْمُتَا اللَّهِ عَنْهُمْ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمْ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمُ الله عَنْهُ الله عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمْ الله الله واللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ ا

٢. ما مر معنا من مراقبة خاطر المعصية ورده ورفضه؛ يعين على

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۰۹۵۰ عن أنس هُ ، و في رواية عند مسلم ۲۷٤۷ أن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده حين يتوب إليه؛ من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة ، فانفلتت منه ، وعليها طعامه وشرابه ، فأيس منها ، فأتى شجرة فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته ، فبينا هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده ، فأخذ بخطامها ، ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك ؛ أخطأ من شدة الفرح ».

تطهير القلب من الميل إلى المعصية والتهاون فيها، فكلها دعته نفسه أو شيطانه إلى معصية أنكر ذلك بقلبه ورفضها، فيكون ذلك سبباً في طهارته وحفظه من الذنب، قال على: «تُعرض الفتن على القلوب عوداً عوداً كالحصير، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء»(۱)، ثم بين النبي على نهاية الحديث أن هذا الإنكار يصل به إلى أن يُخظ من المعاصي والفتن «حتى لا تضره فتنة ما دامت الساوات والأرض».

والخاطر الذي يدعو إلى المعصية للشيطان دخل فيه، فإما أنه هو الذي جاءك بهذا الخاطر، أو أنه تدخل ليزينه لك ويقويه في نفسك، لذلك أمرنا الله تعالى أن نستعيذ بالله عندما يأتينا خاطر بالباطل والمعصية، قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْعُ فَاسَتَعِذْ بِاللَّهَ إِنَّهُ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] وقال سبحانه: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطُنِ نَزْعٌ فَاسَتَعِذْ بِاللَّهَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠] وقال سبحانه: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكُ مِنَ الشَّيْطُنِ نَنْغٌ فَاسَتَعِذْ بِاللَّهَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [فصلت: ٣٦].

٣. المبادرة إلى الاستغفار، عند ورود الخاطر الذي يدعو إلى المعصية، ومباشرة عند المعصية إذا وقعت منه، ليمحو الذنب وأثره عن القلب، قال ران العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، وإن عاد زيد فيها، حتى تعلو قلبه وهو الران الذي ذكر الله: ﴿ كُلًّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُومِم مّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [المطففين: ١٤]»(٢)، وقد تحدثت عن الاستغفار وأثره في مغفرة الذنب وأثره في التخلص من المعصية، بتفصيل في موضوع الذكر.

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه مسلم رقم ١٤٤.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٣٣٣٤ وقال: حسن صحيح، وابن ماجه رقم ٤٢٤٤، وابن حبان رقم ٩٣٠، والحاكم في المستدرك رقم ٦ وصححه، يَرْوونه عن أبي هريرة ...

ولا بد للعبد إذا أراد أن يقبل على مولاه ويطلب منه رحمته وهدايته؛ لا بد أن يقدِّم اعتذاره ابتداءاً مما فرط منه من مخالفة أحكام الله وعصيانه، والاستغفار هو ذلك الاعتذار.

٤. لا ينبغي لمن لتبلي بمعصية أن يركن إليها ويستسلم لفعلها، بل عليه أن يجاهد نفسه بأن ليزمها الصبر على ترك المعصية، فيقاوم رغبة النفس بها، ومن طلب الصبر من الله واستعان به أعانه الله، قال على: «ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يُصبره الله» (١)، وقال على: «واستعن بالله ولا تعجز» (٢).

وهذه المجاهدة هي أعظم سبيل للنجاح والاستقامة والهداية، قال الله عز وجل: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ (٣) فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾ [العنكبوت: ٦٩].

وغالباً ما يجد من يجاهد نفسه على ترك المعصية صعوبة بالغة في أول الأمر، لكنه إذا ثبت مرات قليلة يهون عليه مقاومة المعصية، فيخلص منها سريعاً، فلا تلتفت إلى صعوبة الأمر في البداية فتيأس، إذ تظن أنك تحتاج إلى مثل هذا الصبر والمجاهدة في كل يوم وفي كل مرة، فليس الأمر كذلك، بل عن قريب تهون، فصبر الصدمة الأولى هو الأصعب ثم تهون وتهوي عن قريب، ثم تُنسى ويذهب خاطرها بإذن الله وفضله.

ويجب على المسلم أن يكون صلباً في مجابهة الحرام، كما وصف الله نبي الله يوسف ويجب على المسلم أن يكون صلباً في مجابهة الحرام، كما وصف الله نبي الله على عنها تعرّض للفتنة والمعصية، قال تعالى: ﴿ فاستعصم ﴾، أي طلب العصمة، فهو لا يرتضي أن يضعف أدنى ضعف ولا يرضى أن يستسلم للباطل أدنى استسلام، وطلبه للعصمة هذه تكون باللجوء إلى الله متوكلاً عليه

<sup>(</sup>١) جزءمن حديث أخرجه البخاري رقم ١٤٠٠ ومسلم رقم ١٠٥٣، عن أبي سعيد الخدري ١٠٥٠ جزءمن

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٦٦٤.

<sup>(</sup>٣) والجهاد هنا يشمل جهاد النفس ومعاصيها، وجهاد الشيطان، وجهاد العدو الكافر والمنافق، كما بين المفسر ون.

ومعتمداً عليه أن يعصمه، وتكون بطلب أسباب العصمة بصبره ومجاهدته لنفسه من أن تميل إلى الشهوة أو تقع فيها.

وأصعب المعاصي في ذلك ما كان فيها شهوة للنفس ولذة، فيتعلق بها القلب ويتشربها، كما قال الله في يهود: ﴿ وَأُشَرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ ﴾ الله في على من تعلق قلبه بشهوة أن يبذل في تركها جهداً ومجاهدة أكبر، والمتغفاراً أكثر، وعليه أن يتذكر أنها لذات فانية عن قريب، وألم عذابها وألم الحزن عليها أكبر من لذتها بكثير، وعليه أن لا ييأس من علاجها، بل يحاول مرة بعد مرة حتى يمنَّ الله عليه بالشفاء منها.

كما يمكن أن يكون لكل معصية وشهوة علاجها الخاص بالإضافة إلى ما ذكر، فالشهوة الجنسية يعين على التخلص منها الجوع والصيام وغض البصر، والشهوة إلى الكلام يعين عليها الصمت وكثرة الذكر، والبعد عن مجالس اللغو والباطل، والشهوة إلى الغناء الماجن يعين عليها الميل إلى قراءة القرآن أو إلى الإنشاد الإسلامي، وهكذا.

0. إذا كان للمعصية أو الشهوة أسباب تدفع إليها وتذكّر بها؛ فعلى المسلم أن يقطع هذه الأسباب ويجفف منابع تلك الشهوة، قال ﷺ: "والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه"(١)، أما أن يبقي نفسه في النار ثم يريد ألا تحرقه؛ فهذا تعذيب للنفس، فمن كان يحثه على المعصية ويعينه عليها صاحب سوءٍ فعليه أن يفارقه، ومن كان يثير فيه الشهوة نظره إلى التلفاز وما فيه من برامج وأفلام؛ فعليه أن يُغلقه أو يخرجه من بيته، وهكذا.

بل ربها يصل الأمر إلى وجوب الهجرة من بلده إذا كان يتوقف على ذلك تركه لمعصيته وكبائره أو نفاقه، كما في قصة الرجل الذي قتل مائة ثم أمره العالم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٠ عن عبد الله بن عمرو ١٠٠٠

أن يهاجر من بلده الذي قَتَل فيه، فلما سار في طريق الهجرة ومات في الطريق؛ تلقته ملائكة الرحمة، وكذلك قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي الْفَلْمِيمَ وَكَذَلُكُ قَالُ الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنُهُمُ ٱلْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِي النَّهُ مَا اللهِ عَالَى اللهِ وَاسِعَةً فَلُهَاجِرُوا الفُسِمِيمَ قَالُوا فِيمَ كُنُكُمُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴾ [النساء: ٩٧].

آ. إنَّ فِعل الطاعات والأعمال الصالحة يساعد على ترك المعاصي،
 ويمحو أثرها وإثمها، ويقوي وجهة الإنسان نحو الخير والحق والطاعة.

قال النبي ﷺ: «وأتبع السيئة الحسنة تمحُها»(١)، وعن عبد الله بن مسعود الله الله الله الله الله في وأَقِمِ الله الله الله في النبي ﷺ فأخبره، فأنزل الله في وأَقِمِ الصَّكَوْةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِنَ ٱلنَّكِرَّ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّعَاتِ ﴾ [هود: ١١٤]، فقال الرجل: يا رسول الله ألي هذا، قال: لجميع أمتي كُلهم (٢).

إنه كلم كثرت الحسنات صرفت السيئات، إذ يصبح الإنسان يشغل نفسه بالطاعات ولا يعود لديه وقت ليفكر بالمعاصي، لذلك قيل: من لم تشغله الطاعة شغلته المعصية.

ومثال ذلك: لو أن عندنا ميزاناً، في كفة منه كيلو من الحسنات، وفي الأخرى كيلو من السيئات، فإذا زاد المسلم من حسناته زادت كفة الحسنات؛ فلما فرجحت وغلبت الكفة الأخرى، وكلما زاد الوزن في كفة الحسنات؛ كلما صارت الأخرى بالنسبة إليها ضئيلة، حتى تصير كأنها لا شيء، أو ربما نزل فيها من العمل الصالح الثقيل ما يطيش بالسيئة فلا يبقى في كفة السيئات شيء، كمثل ما قال النبي في أهل بدر: «ما يدريك لعل الله أن يكون قد

<sup>(</sup>۱) حدیث حسن، أخرجه أحمد رقم ۲۱۳۹۲ والترمذي رقم ۱۹۸۷ وقال: حسن صحیح، عن أبي ذر .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٥٠٣ ونحوه مسلم رقم ٢٧٦٣.

اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم»(۱)، وليس معنى الحديث أنه أذِن لهم بالذنوب، وإنها معناه أن الله غفر ذنوبهم ببركة هذا العمل العظيم، وهو مشاركتهم في أول معركة في نصرة الإسلام، وقد يكون من معناه أن الله يحفظهم ببركة هذا العمل من أن يقعوا في ذنوب لا تغفر.

وقد أعلمنا النبي الله أن الوضوء يكفر الله تعالى به الذنوب فتتساقط مع الماء المتساقط من الوضوء، وأعلمنا أن الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان<sup>(۲)</sup>، والعمرة إلى العمرة؛ كفارة لما بينهما، وأن الصدقة كفارة للذنوب، وأن الحج تكفر به الذنوب فيعود أحدنا كيوم ولدته أمه<sup>(۳)</sup>، وهكذا فكل طاعة لها أثرها في محو المعاصي وتطهير النفس وتزكيتها من ذنوبها.

وعلى المسلم أن يحافظ على مستوى جيد من الطاعات حتى يحفظ نفسه من الذنوب والتراجع، فقد يكون التهاون في الطاعات والمندوبات سبباً يؤخر رتبة الإنسان ويفتح باب التراجع عنده، قال على: أَنَّ رسُول اللهَّ على رأى في أَصْحابِهِ تَأَخُّراً (٤)، فقالَ لَهُمْ: «تقَدَّمُوا فأُمَّتُوا بِي، وَليَأْتُمَّ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُم، لا يزالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتى يُوخِّرَهُمُ الله» (٥).

<sup>(</sup>۱) جزء من حديث أخرجه البخاري رقم ٢٨٤٥ ومسلم رقم ٢٤٩٤، ويدل على مثل دلالته ما روي في حق عثمان بن عفان أن النبي قال فيه بعد صدقته يوم العسرة: «لا يضر عثمان ما فعل بعد هذا»، لكن في إسناد هذا الحديث ضعف.

<sup>(</sup>٢) عن أبي هُريرة ﴿ أَنَّ رسول اللهِ ﴾ قال: «الصَّلواتُ الخَمْسُ، والجُمُعةُ إلى الجُمُعَةِ، كفَّارةٌ لما بَيْنهُنَّ، ما لم تُغش الكبَائِرُ» أخرجه مسلم رقم ٢٣٣، عن أبي هريرة ﴿، وفي رواية: «ورمضان إلى مضان».

<sup>(</sup>٣) وكل ذلك ورد في أحاديث صحيحة.

<sup>(</sup>٤) أي وجدهم في آخر المسجد، كما تدل عليه روايات أخرى، ومعناه أنهم صاروا يتأخرون عن الجهاعة شيئاً ما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٤٣٨، عن أبي سعِيد الخُدْرِيِّ ﴾.

٧. من أهم الأسباب التي تعين على ترك الذنوب: اتخاذ الصحبة الصالحة، والحرص على البيئة الصالحة كبيئة المسجد والعلم وأهله، فالصحبة كما تمنع الوقوع في الذنوب أيضاً هي علاج للخروج من الذنوب، فالصالحون بما يذكرون العاصي بالله، وبما ينشغل معهم وفي بيئتهم بالعمل الصالح والكلام الطيب يتأثر وينصرف عن معاصيه شيئاً فشيئاً بإذن الله، وما دام للإنسان صحبة سيئة فسوف تذكره بالمعصية وتستدرجه إليه.

٨. إن خووج الشهوة من القلب والتخلص التام من المعصية لا يتم عالباً - إلا بأحد أمرين: غَلَبة الحبشه والشوق إليه، أو غلبة الخوف من الله والهيبة منه.

فإذا اهتم المسلم بالتعرف على إحسان الله وفضله، وذَكَّرَ نفسه بالمعاني التي تثير الحب لله في قلبه والأنس به؛ فإن الشهوة عندئذ لا يبقى له مكان، إذ يخجل العبد من ربه وينشغل بأنسه به عن أنسه بمعصيته، وينشغل بحلاوة الإيهان والمعرفة عن حلاوة المعصية ولذتها.

وإذا اهتم المسلم بتعظيم الله والتعرف على كبريائه وجلاله ونقمته، وذكَّر نفسه بالمعاني التي تثير الخوف والهيبة من الله والمراقبة له، وذكَّر نفسه بالموت والدار الآخرة والحساب فيها والعقاب؛ فكيف تبقى المعصية عنده، وأحدنا يخاف من شرطي أن يخالفه، فإذا عرف الله وتذكر معيته كيف يتجرؤ عندئذ على العصيان، وكيف يبقى له تفكير باللذائذ وهو في حالة خوف وهيبة.

قال ﷺ: «والله لو تعلمون ما أعلم؛ لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى الله»(١).

## ٤. أخطر الذنوب

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٣١٢ وقال: غريب حسن، ونحوه أحمد رقم ٢١٥٥٥ عن أبي ذر المرادة الأولى البخاري رقم ٤٣٤٥ ومسلم رقم ٢٣٥٩ عن أنس بن مالك ...

حذرنا الله تعالى ونبيه على من أخطر الذنوب، وهي الكبائر، وقال سبحانه: ﴿إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَايِر مَا نُنهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّعَاتِكُمْ وَنُدَّخِلُكُم مُّدَخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١]، فصاحب الكبيرة مهدد أن يُدَقَّق عليه الحساب، وأن لا يكون مُدْخَلُه كريهًا، لذلك قال العلهاء: الكبيرة ما توعَّد الله عليه بالعذاب أو باللعنة أو بالغضب، أو جعل عليه عذاباً وحدًا من الحدود في الدنيا، ليكون كفارة له.

وقال ﷺ: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(١).

وعن عبد الله بن مسعود على قال: «سألت النبي على: أيَّ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قلت: إن ذلك لعظيم، قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تغلف أن يَطعَم معك، قلت: ثم أيّ؟ قال: أن تزاني حليلة جارك»(٢).

والكبائر لا تختص بها ذكر في هذه النصوص، فالقرآن الكريم والسنة النبوية توعدا على كثير من المعاصي أو جعلا لها حداً، كالسرقة وشرب الخمر والجرابة وغير ذلك.

وليس من شأن المؤمن أن يقع في كبائر الذنوب، فالله سبحانه واصف المؤمنين بقوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ ﴾ [الشورى: ٣٧]، وقال عز وجل: ﴿ ٱلَّذِينَ يَعْنَنِبُونَ كَبَيْرِ ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَحِشَ إِلَّا ٱللَّمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَسِعُ ٱلْمَعْفِرَةِ ﴾ [النجم: ٣٧]، فيجب أن نكون على أشد الحذر من الوقوع في هذه الذنوب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٦١٥ ومسلم رقم ٨٩ عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٤٢٠٧ ومسلم رقم ٨٦.

الكبيرة، ومِنْ حَذَرِنا منها أن نحذر من الصغائر التي تؤدي إليها، وإذا وقع أحدنا في كبيرة وجبت المسارعة إلى التوبة والكفارة.

ومن كبائر الذنوب: ترك فرائض الطاعات، فليس للمؤمن أن يتخلف عن شيء مما فرضه الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ وَ عَن شيء مما فرضه الله، قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴾ أمرًا أن يكُونَ لَهُمُ ٱلَّذِيرَةُ مِن أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ ٱللّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

## ٥. أكثر الذنوب وقوعاً

ـ الذنوب كلها خطيرة وكلها تفسد قلب الإنسان، وكلها يجب التطهر منها، وتستوجب الحقوبة إن لم يعف الله عنها، لكن حينها ننظر إلى الواقع نجد أن وقوع المسلمين في الذنوب الكبيرة والصغيرة يكاد يكون قليلاً إلا في ثلاثة ذنوب.

فقليل مِن المسلمين مَن يشرب الخمر، وأقل من ذلك من يسرق، وأقل من لك من يقتل، وقليل من المسلمين من يتعامل بالسحر، ونادرٌ من المسلمين من يلبس خاتم ذهب، ونادرٌ من المسلمين من يتغوط في طريق الناس، وهكذا.

ولكن كثيراً مِن المسلمين مَن يقع في معاصي اللسان، وكثير مِن المسلمين مَن يقع في الشهوات والنظر إلى ما يجرم النظر إليه، وكثير من المسلمين من يصيب من المال الحرام، ونكاد نجد أكثر المسلمين اليوم يقعون في هذه الذنوب في كل يوم مرات، وكثير منهم يقع في هذه الذنوب ولا يبالي، فتشكل هذه الذنوب أهم ما يفسد حال الإنسان مع الله، وأهم ما يقيده عن طاعته، وأهم ما يدسيه ويبعده عن التزكية.

لذلك نبهنا النبي الله إلى هذه الذنوب، ونبهنا إلى أنها هي الذنوب الأكثر وقوعاً، فقِد سُئِلَ عن أكثرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ»(١)، ولما

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٠٠٤ عن أبي هُريرة ١ وقال: صحيح غريب، وأخرجه ابن حبان

كانت أكثر ذنوب الناس في هذين الذنبين فمن تخلص منهما صار حاله صالحاً، وكأنه تخلص من كل الذنوب، وصار أهلاً لدخول الجنة لذلك قال على الذنوب، وكلت له بالجنة»(١).

ولما كان أكثر الناس يقعون في معاصي اللسان بين ساعة وأخرى؛ فقد حذر النبي على من ذنوب اللسان وكأنه لا شيء غيرها يدخل النار، وبين أن السبيل لصلاح حال الإنسان أن يترك ذنوب الكلام، فقال على بعد أن ذكر أهم أبواب الخير لمعاذ بن جبل على: «أَلا أُخبِرُكَ بِمَلاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ، قُلْتُ: بَلَى يَا نَبِيَّ الله، فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ قَالَ: كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا، فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله وَإِنَّا لُمُواحَدُونَ بِهَا الله، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا مُعَاذُ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ؟»(٢).

والنظر إلى ما حرم الله من أخطر الذنوب وأكثرها في هذا الزمان، والنظر المحرم والشهوات من أخطر الذنوب على قلب الإنسان، لأنه إذا تعلق بالشهوات غفل عن ذكر الله وأحكامه، وانشغل عن واجباته، وفسد حاله، قال ﷺ: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(٣).

وأما الذنب الثالث فقد لا يكون كثيراً في الأزمان السابقة من تاريخ المسلمين، لكنه صار اليوم كثيراً، كما أخبر النبي ، فقال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمِنْ حلالٍ أمْ مِنْ حرام»(٤).

والحاكم وصحح إسناده وزادا: «الأجوفان».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦٨٠٧ عن سهل بن سعد الساعدي ١٨٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي ٢٥٤١ وقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، وأخرجه الحاكم في المستدرك رقم ٣٥٤٨ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٤٨٠٨ ومسلم رقم ٢٧٤١، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ١٩٧٧، عن أبي هريرة ١٩٧٨،

وهذه الذنوب الثلاثة هي في الغالب التي تصنع الغفلة القلبية أو تساعد عليها، وبسبب من هذه الذنوب تنشأ الأخلاق الفاسدة التي تكثر في المجتمع كالظلم والغش والكذب والبخل.

فإذا كنا نسعى لإصلاح المسلم والمجتمع المسلم يجب أن نعطي اهتهاماً كبيراً للتوعية من خطر هذه الذنوب أكثر من غيرها، سعياً للتخلص منها، فإذا تطهرنا منها نكاد نكون قد تخلصنا من ذنوبنا جميعاً، فيصبح المجتمع مؤهلاً للهداية والولاية، ويصير نموذجاً جميلاً راقياً، مرغوباً يصلح لأن يقتدى به.



كثيرة هي المنهيات وقد ذكرنا أهمها سرداً في بداية هذا الكتاب.

وإذا علم الإنسان ما هي الذنوب التي نهى الله عنها، ووُجِد عنده الحرص على ترك المعصية، وكان حذِراً من الوقوع فيها؛ فذلك سبيل التخلص من كل الذنوب، ومن تخلص من ذنوبه فقد خطا خطوات كبيرة في تزكية نفسه وتطهيرها.

ولا بد من التفصيل في أهم الذنوب، والتنبيه إلى بعض الأمور التي تزيدنا حذراً من المعاصي، وتعيننا على التخلص منها ومعالجة تعلق النفس بها.



الله تعالى هو وحده الذي يستحق أن يُعبدَ، فهو الرب الواحد الخالق القادر الذي يتصرف في الكون ما يشاء، فوجب توحيده في ذاته وصفاته وأفعاله وألوهيته وربوبيته وعبادته، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا إِلِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِلِهِ مَنْ يَكُمُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِللهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِلِهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا الله وَأَلْهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِللهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِللهِ عَلَى اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِلَيْهِ وَلِي اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِلَهُ اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِلَهُ وَلَا تُشْرِكُوا إِلَهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

وقد بين الله تعالى أنه لا يجوز الشرك به لأنه لا أحد مثله، ولا أحد مثله، ولا أحد يستطيع مثل فِعله، فكيف يسوّى به غيره، وكيف يعبد غيره معه، فقال: ﴿فَتَعَلَى اللّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ \* أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَعْلَقُ شَيّعًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ \* وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَمُمُ نَصَّرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْمُدَىٰ لاَيتَيْعُوكُمْ سَوَاةً عَلَيْكُم اَدَعُوتُمُوهُمْ نَصَّرًا وَلاَ أَنفُسُهُمْ يَنصُرُونَ \* وَإِن تَدْعُوثَ مِن دُونِ اللّهِ عِبَادُ أَمْ اللّهُمْ أَدَعُولُمُ مَّ فَاذَعُوهُمْ فَا أَمْ اللّهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَوْ لَمُمُ أَيْدِ فَلْ اللّهُ عَبَادُ أَمْ اللّهُ عَبَادُ أَمْ اللّهُمْ أَرْجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَوْ لَمُمْ أَيْدٍ فَلْمُ اللّهُ عَبْونَ بِهَا أَوْ لَكُمْ وَكُونَ بِهَا أَوْ لَكُمْ أَيْدِ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَامَانًا لَكُمْ اللّهُ عَبَادًانً يَسْمَعُونَ بِهَا أَوْ لَمُمْ أَيْدِ مَنْ اللّهُ اللّهُ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ الْمُعْرَافِينَ فَي اللّهُ اللّهُ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلْ الْمُعْرَافِينِ \* إِنّ وَلِتِي اللّهُ اللّذِى نَزّلَ الْكِنَبُ وَهُو يَتَولَى الصّالِحِينَ \* اللّهُ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَاذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُ الصّالِحِينَ \* اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَالُولِي اللّهُ اللّهُ عَاذَانٌ لَكُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

والشرك أكبر الكبائر، قال النبي ﷺ: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور» فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(١)، وإنها كان الشرك أكبر الكبائر لأن الله كتب أنه لا يغفره، وقد يغفر غيره من الذنوب، قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٩١٨ ٥ ومسلم نحوه رقم ٨٧، عن أبي بكرة ١٠٠٠

تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً وَمَن يُشَرِكَ بِأَللَهِ فَقَدِ الْفَارَى اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ الللِهُ الللْمُوا

ومن مات على الشرك فإنه لا نصيب له من الجنة أبداً قال تعالى: ﴿ لَقَدْ صَعَفَرُ اللَّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللَّهَ هُو الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَدٌ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَكِنِيَ إِسْرَءِيلَ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِي وَرَبَكُم إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةُ وَمَأُونَهُ النَّالُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ \*لَقَدْ صَفَرَ اللّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ قَالِثُ ثَلَامَةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارِ \*لَقَدْ صَفَرَ الّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهَ قَالِثُ ثَلَامَةُ وَمَا لِلظَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \*لَقَدْ صَفَرَ الّذِينَ قَالُواْ إِنَ اللّهُ قَالِثُ ثَلَامَةُ وَمَا لِلطَّلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ \*لَقَدْ صَغَمَ اللّهِ مَا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ مَنْ إِلَكِ إِلّا إِلَكُ وَحِدٌ وَإِن لَدْ يَنتَهُواْ عَمّا يَقُولُونَ لَيْمَسَّنَ الّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَمَا يَعُولُونَ لَكُونَ اللّهِ عَمَا يَقُولُونَ لَكُونَا اللّهُ عَنْ وَرُقَالِلْهُ عَلَيْ وَلِي اللّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَنْ وَاللّهُ عَنْ وَرُو رَجِيتُ مُنْ اللّهُ عَلَيْ وَلِكُ لِيكُونُ اللّهُ عَنْ وَلَا لَكُونُ اللّهُ عَنْ وَلُولُ اللّهُ عَنْ وَلَا لَكُ عَلْهُ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لَكُونُ وَاللّهُ عَنْ وَلَولَ اللّهُ عَنْ وَلَولُونَ مَنْ وَاللّهُ عَنْ وَلَا لَكُ مِلْهُ وَلَا لَا عَمْ اللّهُ وَلَيْتُ عَلَولُونَ اللّهُ عَنْ وَلَالًا عُمْ اللّهُ وَلِيسَةً عَنْ وَلُولُ اللّهُ عَنْ وَلَا لَا عَلَالُولُ اللّهُ عَلْهُ وَلِيلًا لَكُونَ اللّهُ عَلَالِكُ وَلَاللّهُ عَلَا لَا لَا عَلَالَ اللّهُ عَلَا لَولَا لَا لَهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالْهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَالَ اللّهُ عَلَا لَولَا لَا عَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَاللّهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا لَكُولُونَ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَا عَلْمُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا لَهُ عَلَا لَا عَلَاللّهُ عَلَا لَهُ اللّهُ عَلَا لَا عَلَا

وقد جعل الله تعالى في الدنيا من العقوبات والأزمات ما ينبه الإنسان إلى التوحيد، لكن كثيراً من المجرمين ينتبه ثم يعود إلى شركه، وقد قامت عليه الحجة، قال تعالى: ﴿ قُلُ أَرَءَ يَتَكُمُ إِنْ أَتَنَكُمُ عَذَابُ اللّهِ أَوْ أَتَنَكُمُ السّاعَةُ أَغَيْر اللّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ \* بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَلِيقِينَ \* بَلْ إِيّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَا تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ فَ الأنعام: ١٠٤٠].

ومن آمن ثم كفر فقد دخل في الشرك من جديد، يحبط إيهانه وعمله، ويُسْتَحَلُّ دمه إن لم يتب ويرجع، قال ﷺ: «من بدل دينه فاقتلوه» (١) وقال ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٨٥٤، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجهاعة»(١١).

- فإذا عرفت خطورة الشرك؛ فيجب أن تحذر منه أشد الحذر، وأن تطهر نفسك منه كل التطهير، وأن تكون بعيداً عن كل ما يوقعك فيه، ومن ذلك (٢): من أعطى حق العبادة لغير الله فهو مشرك غير موحد.

ولا يكون موحداً من توجَّه بعبادة لغير الله كالصلاة والركوع والسجود والطواف والدعاء والنذر والذبح لغير الله بنية التقرب، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاعُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦].

ومن أعطى ما هو من خصائص الألوهية والربوبية لغير الله فقد أشرك، كأن يعتقد أن حق الأمر والنهي والتشريع المطلق يجوز أن يكون لأحد أو لجهة من الخَلْق، أو يعتقد أن شيئاً ما له تأثير في الأمور بغير إرادة الله، ﴿ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْنُ ﴾ [الأعراف: ٥٤].

\_ وحتى يكون المسلم بعيداً عن الكفر فلا بد أن يحذر من كل فعل يوقعه في الكفر، ويخرجه من الإسلام، أو ينقض إقراره بالشهادتين، ومن ذلك:

أن من تبرأ من الإسلام فقد كفر (٣).

ومن سب الله أو النبي ﷺ أو الإسلام أو القرآن فقد كفر.

ومن استحل محرماً قطعياً (٤) كفر.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦٤٨٤ ومسلم رقم ١٦٧٦، عن عبد الله بن مسعود ١٠٥٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) وكل ما نذكره له أدلته من الكتاب والسنة، وقد ذكرنا بعضها في مواطن من الكتاب، وهي موجود مفصلة في كتب العقائد.

<sup>(</sup>٤) أي من المحرمات التي وردت فيها أدلة قطعيةُ الثبوتِ والدلالةِ على حرمتها، وهذه

ومن نفي معلوماً من الدين بالضرورة<sup>(١)</sup>.

ومن سجد لصنم أو صلى صلاة الكافرين أو ألقى القرآن في نجاسة كفر.

ونواقض الشهادتين التي يخرج بها الإنسان من الإيمان إلى الكفر والشرك كثيرة (٢)، فصَّلَتْها كتب العقيدة، وينبغي على المسلم أن يكون عارفاً بها حتى يحذر منها ولا يقع فيها قصداً ولا خطأً ولا جهلاً.

المحرمات عادة تكون مما أجمع العلماء على حرمته، كحرمة الخمر والزنا والسرقة والقتل بغير حق...

<sup>(</sup>١) أي من الواجبات التي لا يجوز أن يجهلها أحد من المسلمين، وهي من القطعيات، كوجوب الصلاة والصيام والحجاب والجهاد...

<sup>(</sup>٢) انظر: كتاب «الإسلام» لوالدي سعيد حوى ص ٨١-٠٠١، وكتاب «الأساس في السنة، قسم العقائد الإسلامية» لوالدي أيضاً ١/ ٣١٦-٣٢٢، فقد بين فيهم كثيراً من نواقض الشهادتين الاعتقادية والقلبية والفعلية والقولية.



لا ينبغي أن يكون القتل إلا بإذن من الله خالقِ النفس والروح والجسد، قال تعالى: ﴿وَلَا تَقْـنُكُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَا بِالْحَقِ ﴾ [الأنعام: ١٥١]، وقد عد النبي ﷺ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق من الكبائر الموبقات(١).

ومما يدلك على أن القتل هو أعظم جريمة بعد الشرك والكفر أن الله تعالى يحاسب عليه قبل غيره قال ﷺ: «إن أوَّلَ ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدَّماء»(٢).

وقد نَبَّهنا الله تعالى إلى أن القاتل حينها يقتل إنساناً فكأنها قتل كل ذريته التي يمكن أن تتوالد منه لو بقي حياً، كها ذهبت ذرية ابن آدم بقتل أخيه له، فقال تعالى بعد قصة ابني آدم: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي ٓ إِسْرَبَهِ يلَ أَنَّهُ, مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلأَرْضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخياها فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَمَن أَخياها فَكَأَنَّما قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَآءَتُهُمْ رُسُلْنَا بِٱلبَيِنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيما إِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّ

وقد حرم الله القتل العمد عدواناً وجعل عليه عقاباً عظيماً في الآخرة، قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَمُ خَلِدًا فِيها وَعَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]، وقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم مِالْبَطِلِ إِلّا أَن تَكُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٦١٥ ومسلم رقم ٨٩، عن أبي هريرة ﷺ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٤٧١ ومسلم رقم ١٦٧٨، واللفظ له، عن عبد الله بن مسعود ﷺ.

يَجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمُّ وَلَا نَقْتُلُواْ أَنفُسكُمُّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَمَن يَفْعَلْ فَلِكَ عُدُوانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٢٩-٣].

وعلى الرغم من أن هذا القتل خطأٌ؛ فلم يجعله الله معفواً عنه، بل أوجب الله فيه دية كبيرة وهي مائة من الإبل بأوصاف معينة (١)، شرعها منعاً لتهادي العداوة بين أهل القاتل والمقتول، ومنعاً للثأر بغير حق وتطييباً للنفوس وقطعاً للمفاسد التي تترتب على موت المقتول إذا كان معيلاً لأهله وغير ذلك.

وأوجب الله في القتل الخطإ الكفارة الشديدة؛ تنبيهاً إلى أن المسلم يجب أن يكون على حال يحذر فيه من الخطإ في القتل، ويكون بعيداً عنه، ومحتاطاً من

<sup>(</sup>١) وفي القتل الخطأ تتحمل عاقلة القاتل هذه الدية، أي عشيرته وعَصَبَته.

الوقوع فيه.

\_ فعلى المسلم أن يتجنب أسباب التورط في القتل العمد عدواناً والقتل شبه العمد الإنسان في القتل: شبه العمد (١) والقتل الخطإ، ومن أهم الأسباب التي توقع الإنسان في القتل:

الغضب والتسرع، والشهوة، وحب الدنيا، والحسد، والتباغض والتخاصم والجدال، فواجب المسلم أن يتخلص من هذه الأمراض وأمثالها لأنها مذمومة بذاتها، ومذمومة لأنها قد تؤدي إلى كبائر ككبيرة القتل.

فهذا ولد آدم إنها قتل أخاه حسداً لأخيه أن تقبل الله منه.

وهؤلاء إخوة يوسف فكروا في قتله حسداً له.

والسارق يرغب في المال والدنيا فيحاول السرقة فإذا تعرض لموقف قد يقتل حرصاً على تحقيق محبته للمال.

والدائن قد يقتل المَدِين إذا رفض رد الدين، غضباً منه، وتعلقاً بهاله الذي أُخِذ منه، فعندئذ لا يعود إليه المال، وتجب عليه الدية، وقد يخسر حياته بالقصاص.

والشهوة المحرمة والتعلق بمحبوبةٍ قد يدفع الإنسان إلى القتل أو الأذى أو الانتقام ممن سبقه إليها.

وقد يرى الإنسان موقفاً مغضباً، لا يستأهل أن يكون القتل هو ردة الفعل المناسبة له، لكنه بسبب من تسرعه يخرج عن عقله ويخرج عن محاكمة الأمور بشرع الله، فيسرع إلى القتل، فيصير من النادمين، ولا فائدة من الندم.

قد تسيء زوجته إساءةً ما بالغةً تستحق معها الطلاق أو العقوبة،

<sup>(</sup>١) وهو أن يتصرف تصرفاً يؤدي إلى القتل، كأن يضرب إنساناً بشيء لا يقتل عادة فيؤدي إلى موته، مع كونه يضربه عدواناً بغير حق، وربها لا يكون الضارب يريد القتل، لكن فِعلَه وتَعدِّيه أدى إلى القتل.

فيسارع إلى قتلها، فيكون معتدياً.

قد يسرع الأب في عقاب ولده على أمر ما، فيبالغ في عقوبته أو يضربه على رأسه فيؤدي إلى قتله، وفعل الولد لم يكن مستحقاً للقتل، فيقع الأب بسبب تسرعه وغضبه في القتل والندم.

وحتى نكون بعيدين عن القتل وأسبابه ولو خطأ حذرنا النبي المشار الإشار قالمسلاح أو تعريض الآخرين للإصابة به من غير انتباه، فقال الله يشير أحدكم على أخيه بالسلاح، فإنه لا يدري لعل الشيطان يَنْزَغُ في يده فيقع في حفرة من النار»(۱)، وقال الله المأحدكم في مسجدنا أوفي سوقنا ومعهنَبُلُ (۲) فليمسك على نصالها» أو قال: (فليقبض بكفه أن يصيب أحداً من المسلمين منها بشيء)(۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ٦٦٦١ ومسلم رقم ٢٦١٧، عن أبي هريرة ﴿ وروى مسلم رقم ٢٦١٦ عن أبي هريرة ﴿ قال ﷺ: «من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه».

<sup>(</sup>٢) أي سهم.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٦٦٦٤ ومسلم رقم ٢٦١٥، عن أبي موسى الأشعري ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٣٧٩٤ ومسلم رقم ٩٥، وقال النووي في رياض الصالحين: «ومعنى

وقد يكون أحد الناس مهدور الدم شرعاً يجوز قتله، لكن قتله ليس لأي أحدٍ وإنها هو حق للإمام الحاكم، يُشرِف عليه بنفسه أو بمن ينيبه عنه، فليس للناس أن يباشروا مثل هذاالقتل ويعتدوا على حق الإمام، لأن ذلك يفتح باب مفسدة، فيتجرأ الناس على قتل فلى بحجة أنهم مهدوروا الدم، فيقتلون بغير تأكد وتثبت من ذلك، أو يقتلون من شاؤوا ثم يدَّعون كذباً أنه كان مستحقاً للقتل، فمثل هذا القاتل قد يقتل إن لم يثبت هدر دم المقتول، وقد يعزر تعزيراً شديداً على افتياته على الإمام.

<sup>«</sup>إِنَّهُ بِمَنْزِلَتِك» أَيْ: مَعْصُومُ الدَّمِ مَحُكُومٌ بِإِسْلامِهِ، ومعنى «إِنَّكَ بِمَنْزِلَته» أَيْ: مُبَاحُ الدَّمِ بِالْقِصَاصِ لِوَرَثَتِهِ، لا أَنَّهُ بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْكُفْرِ، واللهَّ أعلم».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم • ٥٧٠، ونحوه عند مسلم رقم • ١١، عن ثابت بن الضحاك ، وهو ممن بايع تحت الشجرة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٥٤٤٢ ومسلم نحوه رقم ١٠٩، عن أبي هريرة ١٠٠٠.



وأبلغ من القتل: أن يتعرض الإنسان للناس يقطع طريقهم، ويريد أخذ أموالهم، وقد يقتلهم لأجل ذلك، فهذه جريمة تجمع بين القتل والسرقة، وتتسبب في تخويف الناس ومنع الأمن عن المسافرين، فشدد الله عقوبة من يفعل هذا وأمثاله، مما فيه سعي بالفساد في الأرض، ومحاربة لدين الله وللمؤمنين، قال تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّأُوا اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولُهُ, وَيَستَعُونَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلبُوا أَوْ تُقَطَّع أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَلُوا أَوْ يُصَكَلبُوا أَوْ تُقطع أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقتَلُوا أَوْ يُصَكَلبُوا أَوْ تُقطع أَيْدِيهِ مَ وَأَرْجُلُهُم مِنْ خِلَفٍ عَذَابُ أَوْ يُنفو أُ مِن الله وَيَلكُ لَهُمْ خِزْئُ فِي الدُّنيا وَلَهُمْ فِي الآنِحَة عَذَابُ عَظُورُ عَليهم فَي الله عَنْ الله عَنْور عَليهم فَي الله عَنْ الله عَنْور عَليه الله تعالى المحاربين رَحِيمُ الله تعالى المحاربين عَده الأفعال على التوبة.

عن عبد الله بن عمر الله أن ناساً أغاروا على إبل النبي الله فاستاقوها وارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي رسول الله الله مؤمناً، فبعث في آثارهم، فأخذوا، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم (١)، قال: ونزلت فيهم آية المحاربة»(٢).

<sup>(</sup>١) وقد أقرت الآية حكم التقطيع والقتل، وجاء في نصوص السنة ما ينهى عن التمثيل بالمقتول.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ٤٣٦٩.



من أقبح الذنوب: عقوق الوالدين، وهي من أكبر الكبائر كها بين النبي النبي قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكئاً فجلس فقال: «ألا وقول الزور» فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت(١).

وقد سمي العقوق عقوقاً لما فيه من قطع للوالدين، وإذا كان قطع الرحم والقرابة سبباً في قطع الله للعبد، فكيف بقطع الوالدين، وهم الأعظم حقاً والأقرب رحماً.

وحق الوالدين كبير، وأقل ما يجب أن يوفيهما الإنسان أن يحسن إليهما ويبر بهما، ولا يؤذيهما بفعل ولا كلمة ولا حرف، ولا يمنعهما مما يستحقانه من إنفاق وخدمة، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا الْفَاقِ وَخدمة، قال تعالى: ﴿ ﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَاۤ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُل

وإذ أوجب الله تعالى طاعة الوالدين وبرهما في المعروف؛ فإن من يعصيها يكون قد عصى الله أيضاً.

ومهما قلَّم الأبناء للوالدين فإنهم لا يوفون حقوقهما ولا يجزون إحسانهما، قال ﷺ: «لا يجزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه»(٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٩١٨ ومسلم نحوه رقم ٨٧، عن أبي بكرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ١٥١٠، عن أبي هريرة ١٠٠٠ أخرجه

وقد حذرنا النبي أن نتسبب في شتم آبائنا، وعد ذلك من أكبر الكبائر، فقال: «إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل: يا رسول الله، وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب الرجل أبا الرجل؛ فيسب أباه، ويسب أمه؛ فيسب أمه»(١).

ومن تهاون في عقوق الوالدين كيف يأتيه التوفيق من الله، وكيف يهدي الله قلبه، وهو يفعل محرَّماً وكبيرة من الكبائر، وكيف ينتفع من تزكية نفسه بقيام ليل أو صوم نافلة أو صدقة تطوع، وهو يجتهد في نوافل ويترك فريضة الطاعة والبر بالوالدين؟

فاحذر أيها المسلم أن تعق والديك في شيء، وإن وقعت في شيء من ذلك فتب إلى الله واستسمح منهما.

- وإذا مات والد أحدنا أو والدته وقد عقّهُما أو أحدَهما أو أغضبَهما بغير حق؛ فإن مجال التوبة من ذلك ما زال مفتوحاً ما دمنا أحياءً، وطريق هذه التوبة رغم عدم وجود الوالدين؛ هو التوبة إلى الله والاستغفار مما فرط منا من عقوق، وأن تكون توبتنا هذه صادقة بحيث لو كانا موجودين فعلاً لتركنا العقوق وتحوّلنا إلى البر والإحسان لهما، وأن نكثر من الدعاء والترحم عليهما.

ولو تصدق عن والديه المتوفَّيْن فذلك جائز (٢)، وهو من علامات الإحسان إليهما والتوبة من العقوق، لمن كان قادراً على ذلك.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٦٢٨ ومسلم بنحوه رقم ٩٠، عن عبد الله بن عمرو بن العاص

<sup>(</sup>٢) أخرج البخاري رقم ٢٦٠٩ عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً قال للنبي ﷺ: إن أمي افتلتت نفسها [أي ماتت] وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: «نعم تصدق عنها».

وقد أمرنا الله بالتعامل بالمعروف مع الوالدين الكافرين، فقال سبحانه: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِدِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنيَا مَعْرُوفَا وَاتَيِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ مُرْجِعُكُمْ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [لقان: ١٥]، فلا تجعل من عقوق والديك لربك أو لأبويها أو لك؛ سبباً في عقوقها، بل أدّ الذي عليك، والله يحاسبها على ما عليها.



يكثر السحر ويكثر أولئك الذين يقصدون أبواب السحرة والمشعوذين، يطلبون منهم أن يكشفوا لهم الغيب أو يطلبون منهم أن يفتحوا لهم طريق السعادة، أو يطلبون منهم عمل سحر يمنع زواج فلان أو فلانة أو يفرق بينها، أو عمل سحر يفسد على فلان عمله أو تعليمه ودراسته.

وانتشار السحر أو إتيان السحرة في بلاد المسلمين مؤشر على مدى البعد عن الثقافة الإسلامية، ومؤشر على الشقاوة التي نعيشها بسبب البعد عن الإيهان والعمل الصالح، كما هو مؤشر على الفراغ الذي تعيشه بعض النفوس، ومؤشر على الرغبة في الأذى والإفساد عند بعض الناس، الذي ينشأ عن الحسد وضيق العين، ومؤشر على الجهل بها حرم الله، والتجرؤ على معصية الله، بل دليل على التهاون في أمر الكفر بالله، إذ يظن أولئك الذي يقصدون السحرة المجرمين أنهم يعرفون الغيب ويقدرون على تغييره.

وقد عدَّ النبي السحرَ من الكبائر المُهْلِكة فقال اللهِ: «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»(۱).

والسحر من البلاء الذي اختبر الله به الناس، كالأشياء التي خلقها ونهى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٦١٥ ومسلم رقم ٨٩، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

عن أكلها أو لبسها أو استعمالها.

ذَكَرَ اللهُ السحرَفي القرآن، وبين بعض آثاره، من أنه يكون سبباً في الوهم، ويخيل أشياء للناظر، فيرى الشيء على غير حقيقته، وأنه يفرَّق به بين المرء وزوجه، قال تعالى: ﴿ قَالَ بَلْ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَالْهُمْ وَعِصِيتُهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَهَا تَسْعَىٰ ﴾ [طه: ٦٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَاتَّبَعُواْ مَا تَنْلُواْ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرُ الشَّيَطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ الشَّيَطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمُونَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَي يَقُولا إِنَّمَا خَنُ فِتْنَةً فَلَا تَكُفُرُ فَي يَعُولا إِنَّمَا مَا يُفَرِقُونَ مِن يَعْمُوا فَلَا تَكْفُرُ فَي يَقُولا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللّهِ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمِن الشَرَوا بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ لَكِنَ الشَّرَوا بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ لَمِن الشَرَوا بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ اللّهُ وَيَنْعَلَمُونَ مَا يَضُرُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَد عَلِمُوا لَمَن الشَرَوا بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ اللّهُ وَيَنعَلَمُونَ مَا يَضُولُونَ مَا شَرَوا بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ لَمَن الشَرَوا بِهِ آنَفُسَهُمْ لَوَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا يَصْلُوا يَعْلَمُونَ مَا لَهُ اللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ

وقد استدل العلماء من قوله تعالى في هذه الآية ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَىٰ يَقُولاً إِنَّمَا نَحُنُ فِتْ نَةٌ فَلاَ تَكُفُر ﴾ أن السحر لا يتسنى للساحر إلا بالكفر، ومن هاهنا ذهبوا إلى أن الساحر يقتل، لأنه كافر، بالإضافة إلى ما يؤذي به الناس بسحره، وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب الله أنه علم بثلاث ساحرات في خلافته، فأمر بقتلهن (۱).

- وغالب السحرة يشتغلون بالعَرافة (٢) والكَهانة (٣)، أي يتكهنون

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ١٦٥٧ وأبو داود رقم ٣٠٤٣.

<sup>(</sup>٢) وَالْعَرَّاف: هو من يحاول التعرف على المغيبات بأي طريق من فعل أو قول.

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في فتح الباري ١٠/٢١٠: «وَالْكَهَانَة – بِفَتْحِ الْكَاف وَيَجُوز كَسْرِهَا – اِدِّعَاء عِلْم الْغَيْب كَالإِخْبَارِ بِهَا سَيَقَعُ فِي الأَرْض مَعَ الاسْتِنَاد إِلَى سَبَب، وَالْأَصْل فِيهَا اِسْتِرَاق السَّمْع مِنْ كَلَام الْمَلائِكَة، فَيُلْقِيه فِي أُذُن الْكَاهِن. وَالْكَاهِن لَفْظ يُطْلَق عَلَى الْعَرَّاف، وَالَّذِي يَضْرِب بِالْحَصَى، وَالْمُنجِّم... وَقَالَ الْخُطَّائِيُّ:... وَكَانَتْ الْكَهَانَة فِي الْجُاهِلِيَّة فَاشِيَة خُصُوصًا

المستقبل ويدَّعون معرفة الغيب، وقد حذر النبي الله من إتيانهم وتصديقهم، فقال الله: «من أتى عرّافاً فسأله عن شيء؛ لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» (١)، وليس معنى الحديث أن صلاته باطلة في هذه الأيام، وأن عليه القضاء، وأنه لا داعي لأن يصلي لأنها لن تقبل، وإنها معناه أنه يفوته أجرها، وإن سقطت عنه بأدائها، فجريمة إتيان العرّافين تذهب بكثير من الأجر، مع ما فيها من الإثم.

ومن واجب المسلم أن يحرص على المأثورات والاستعاذات القرآنية والنبوية (٢)، ليحصن نفسه من السحر والحسد والعين وأمثالها، وأقل ما يحصن المسلم به نفسه من هذه الأمور أن يقرأ في كل صباح ومساء آية الكرسي وسورة الإخلاص والفلق والناس، وخاصة سورة الفلق التي جاء فيها

فِي الْعَرَبِ لِانْقِطَاعِ النُّبُوَّة فِيهِمْ. وَهِي عَلَى أَصْنَاف: مِنْهَا مَا يَتَلَقَّوْنَهُ مِنْ الْجِنِّ... فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَام وَنَزَلَ الْقُرْآن حُرِسَتْ السَّمَاء مِنْ الشَّيَاطِين، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُب، فَبَقِيَ مِنْ الشَّيَاطِين، وَأُرْسِلَتْ عَلَيْهِمْ الشُّهُاب، إِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة السَّمَالَة مَا يَتَخَطَّفَهُ الْأَعْلَى فَيُلْقِيه إِلَى الْأَسْفَل قَبْل أَنْ يُصِيبهُ الشِّهَاب، إِلَى ذَلِكَ الْإِشَارَة بِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَة فَأَنْبَعَهُم شِهَا ﴾ [الصافات: ١٠]، وكانَتْ إِصَابَة الْكُهَان قَبْل الْإِسْلَام كَثِيرَة جِدًّا كَمَا جَاء فِي أَخْبَار شِقّ وَسُطَيْع وَنَحْوهُمَا، وَأَمَّا فِي الْإِسْلَام فَقَدْ نَذَرَ ذَلِكَ جِدًّا حَتَّى كَادَ يَضْمَحِل وَللهَ الْحُمْد، ثَانِيهَا: مَا يُخْبِر الْجِنِّيِّ بِهِ مَنْ يُوالِيه بِهَا غَابَ فَقَدْ نَذَرَ ذَلِكَ جِدًّا حَتَّى كَادَ يَضْمَحِل وَللهَ الْحُمْد، ثَانِيهَا: مَا يُخْبِر الْجِنِّيِّ بِهِ مَنْ يُوالِيه بِهَا غَابَ عَنْ غَيْره مِمَّا لَا يَطَلِع عَلَيْهِ الْإِنْسَان غَالِيًّا، أَوْ يَطَلِع عَلَيْهِ مَنْ قَرُبَ مِنْهُ لَا مَنْ بَعُدَ. ثَالِيْهَا: مَا يَسْتَئِد إِلَى ظَنَ وَتَخْمِين وَحُدْس، وَهَذَا قَدْ يَجْعَل الله فِيهِ لِبَعْضِ النَّاس قُوَّة مَعَ كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِبَعْضِ النَّاس قُوَّة مَعَ كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِبَعْضِ النَّاس قُوَّة مَعَ كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِيعْضِ النَّاس قُوَّة مَعَ كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِيعْضِ النَّاس قُوَّة مَع كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِيعْضِ النَّاس قُوَّة مَع كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِلْهُ فِيهِ لِيعْضِ النَّاس قُوَّة مَع كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِيعْضِ النَّاس قُوَّة مَع كَثْرَة الْكَذِب فِيهِ لِيعْضِ النَّاسِ الْعَرْرِقِ وَالطَّرْق وَالنَّجُوم، وَكُلُ ذَلِكَ مَا يُشْطَى السَّعْرِ وَالطَّرْق وَالنَّجُوم، وَكُلُ ذَلِكَ مَا يُشْعَلُ عَلَى السَّعْمَاهِ عَلَيْكَ بِالزَّجْرِ وَالطَّرْق وَالنَّجُوم، وَكُلُ فَلِكَ مَا يُشْعَلُكُ مَا لَهُ مَنْ عَلَى اللَّهُ عَلْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى السَّعْرِ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعْ اللَّهُ الْعَلْسُلَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّعُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم رقم ۲۲۳ عن بعض أزواج النبي \$. وفي رواية عند غير مسلم قال \$. «من أخرجه مسلم رقم ۲۲۳ عن بعض أزواج النبي \$. وفي رواية عند عن أخرجه أحمد والحاكم عن أبي هريرة، وصححه بعض العلماء، ورواية مسلم أصح، وبعض الروايات فرقت بين من صدقه فقد كفر ومن أتاه فلم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوماً.

<sup>(</sup>٢) وخاصة أذكار الصباح والمساء، وقد سبق ذكرها.

الاستعادة من فعل أهل السحر: ﴿ وَمِن شَكِرِ ٱلنَّفَاثَاتِ فِ ٱلْعُقَادِ ﴾ [الفلق: ٤].

ومن استطاع أن يداوم على الأدعية المأثورات كل يوم صباحاً ومساءاً، فيجعلها ورداً ثابتاً له، فذلك حسنٌ عظيمُ الأثر في حفظه من هذه الشرور، عدا عن أن هذه الأذكار المأثورة تذكره بالله وتزيد تعلقه بالله وبقدرته وفعله، فلا يخاف من المخلوقات ولا يصيبه ضر منها.

ولا شك أن قراءة القرآن والذكر من أعظم أسباب حفظ الإنسان من السحر، بإذن الله.

وأثر السحر والحسد قد لا يقف عند الإيذاء في الزواج والعمل، بل قد يصل إلى التأثير على الإنسان في تَدَيُّنِه، فيكون سبباً في تقييد الإنسان عن الطاعة وفي إبعاده عن تزكية نفسه، لذلك لا ينبغي لمسلم أن يتهاون في أذكار الصباح والمساء التي جعلها الله سبباً في الحفظ من تلك الشرور وغيرها، فذكر الصباح سبب في حفظه في ليله، فإذا ترك سبب في حفظه في ليله، فإذا ترك ذكره في ليلة أو نهار فقد فتح باباً يمكن أن يخترقه منه الشر والضر والأذى والسحر والعين.

العرافين والكهنة أحياناً صحيحاً، فيتوهم الناس أن كل كلامهم صحيح، فيها روت عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسولَ الله الله الشيء ناسٌ عن الكهان فقال: ليس بشيء (١)، فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحياناً بشيء فيكون حقاً (٢)؟ قال: «تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرُّها في أذن وليه (٣) فيخلطون معها مائة كذبة »(٤).

كما نهينا أن نذهب إلى العرافين لسؤالهم عن الغيب والأسرار، ونهينا أن نلجأ إلى السحرة لإذاية الناس، قال رسول الله ﷺ: «ليس منا من تَطيَّر ولا من تُطُيِّر له، أو تَكهَّن أو تُكهِّن له، أو سَحَرَ أو سُحِرَ له(٥)»(١).

<sup>(</sup>١) في رواية مسلم: ليسوا بشيء.

<sup>(</sup>٢) أي أنه يقع كما أخبروا.

<sup>(</sup>٣) وليه: أولياء الشياطين هم الإنس الذي يجبونهم ويناصرونهم ويتعاملون معهم ويلقون السمع إليهم.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٥٤٢٩ ومسلم رقم ٢٢٢٨، وفي رواية أخرى لمسلم رقم ٢٢٢٩ أن عبد الله بن عباس قال أخبرني رجل من أصحاب النبي هم من الأنصار أنهم بينها هم جلوس ليلة مع رسول الله فلا رمي بنجم فاستنار، فقال لهم رسول الله فلا ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم، ومات رجل عظيم، فقال رسول الله فلا فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمراً سبح حملة العرش ثم سبح أهل السهاء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السهاء الدنيا، ثم قال الذي يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، قال فيستخبر بعض أهل السهاوات بعضاً حتى يبلغ الخبر هذه السهاء الدنيا، فتَخطف الجنُّ السمع، فيقذفون إلى أوليائهم، ويُرمَون به، فها جاؤوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يَقْرِفُونَ فيه ويَزيدون».

<sup>(</sup>٥) وفي رواية تسَحَّرَ أو تُشُحِّرَ له، (تسحر): أي عَمِلَ السحرَ، و(تسحر له): أي عُمَلَ السحرُ بطلبه.

- وإذا ابتلى المسلم بالسحر فليعالج ذلك بالقرآن وقراءته وخاصة سورة البقرة، فهي كما قال النبي على: «اقرءوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة، و تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة (٢)»(٣)، وإذا احتاج إلى من يعينه في العلاج فليبحث عن شيخ مؤمن صادق، معروف بالاستقامة والصلاة، بعيد عن المعاصي، يعالج بالقرآن والسنة، فلا يرضى بمعالِج إلا بعد أن يثق بدينه ويتأكد من صلاحه، لأن بعضاً ممن يشتغل اليوم بالمعالجة هم من أهل السحر، فربها آذوا الإنسان أكثر مما ينفعونه، عدا عن أنهم يعالجون بالحرام والمعصية، ويأخذون أموال الناس بالباطل.

وقد جعل الله تعالى في تمر المدينة خاصية منع ضرر السحر لمن أكله في كل صباح، قال الله «من تصبح كل يوم سبع تمراتٍ عجوةً لَمْ يَضُرّهُ ذَلِكَ الْيَوْم سم ولا سحر ((١٤))، وفي رواية لم يقيده بتمر العجوة وحده وإنها جعله في أي تمر من تمر المدينة (٥).

- ويجب على كل ساحر أو ساحرة أن يتوبوا إلى الله، وتجب التوبة على كل من ذهب إلى ساحر فعمل عنده سحراً، ومن شروط هذه التوبة فك السحر لمن سَحَرْت له، وإخبار المسحور ليسعى في فك سحره إن لم تفكه له، وطلب المسامحة منه لما أصابه من أذى من ذلك.

<sup>(</sup>۱) حديث حسن، أخرجه البزار رقم ٣٥٧٨ والطبراني في المعجم الكبير ١٦٢/١٨ رقم ٣٥٥ عن عمران بن حصين ، وانظر مجمع الزوائد: ١٠٣/٥ و١١٧. وأخرجه البيهقي في شعب الإيهان رقم ١١٧٦ من كلام كعب يقول: قال الله عز وجل...

<sup>(</sup>٢) البطلة: هم المبطلون أي السَّحَرة.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ٤٠٨ وأحمد رقم ٢٢٢٠٠، عن أبي أمامة الباهلي ١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٤٣٦ ٥، عن سعد بن أبي وقاص ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم رقم ٢٠٤٧، عن سعد ١٠٤٠.



من المحرمات والمعاصي الكبيرة: شرب الخمر والمسكر، وقد حرمه الله لما فيه من تغييب العقل واختلاله، وأساس كل صلاح وتزكية وخير إنها يكون من وراء استعمال العقل، وأساس كل شر وفساد غياب العقل، قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْكُنَّا نَسْمُعُ أَوْنَعْقِلُ مَاكُناً فِي أَحْمَٰكِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠].

وقد حرم الله كل مسكر، ولم يبح شرب القليل منه ولو لم يسكر، قال ﷺ: «كل شراب أسكر فهو حرام»(١).

وبين الله تعالى حكمة تحريم الخمر بأنه يبعدك عن مقاصدك التي خلقت لها إذ تغفل به عن الله وتغيب عن أمره، ولا يمكن أن تقوم بأمر وأنت بلا عقل ولا وعي، بل هذه الحالة يمكن أن تجعلك تتصرف بخلاف مراد الله وتفسد في الأرض، قال سبحانه: ﴿ يَنَا يُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسُ مِّنَ وَالْمَرْض، قال سبحانه: ﴿ يَنَا يُهُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَتَرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلَمُ رِجْسُ مِّنَ وَاللَّهُ عَلَى الشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوة وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلَوق فَهَلَ آنهُم مُنهُونَ ﴾ وَالمَائدة: ٩٠-٩١].

الخمر يذهب العقل، ويتلف الأموال، ويضر بالأجساد، ويهدم الأخلاق، فيؤدى إلى العداوات والمفاسد، في الأسرة والمجتمع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ٥٢٦٤ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله عن البتع وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال... وروى نحوه مسلم رقم ٢٠٠١.

وقد ثبت أن النبي المحرّ شارب الخمر، فعن أنس بن مالك النبي النبي الخمر بالجريد والنعال (۱)، وجلد أبو بكر أربعين (۲)، ولما كثر الفساق والشاربون رأى أصحاب رسول الله الله النهان يزيدوا الحد من باب التعزير، فعن السائب بن يزيد الله قال: «كنا نؤتي بالشارب على عهد رسول الله وأمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (۳)، وقد اجتهد في ذلك بعض الصحابة رضي الله عنهم، لأن مِن أقلً ما يفعله السكران أنه يهذي فيقع في أعراض الناس قَذْفاً، فعاملوه بمثل حدِّ القذف.

وقد حذر النبي ﷺ شارب الخمر من نقصان النعيم في الجنة إذا لم يتب، مع ما يستحقه من عذاب، فقال ﷺ: «من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها؛ حُرِمَها في الآخرة»(٤).

وإذا آمن الإنسان وقوي إيهانه فإنه لا يتردد في تنفيذ أحكام الله، ولا يتردد في ترك الخمر وسائر المحرمات، فهؤلاء أصحاب رسول الله كان منهم من يشرب الخمر، فحينها حُرِّمَت لم يترددوا في تركها، وأراقوا جميع آنيتها (٥).

ولا شك أن جرم شرب الخمر والمُسْكِر كبير، ذلك أنه يمكن أن يفعل كل كبيرة بسبب سكره وغياب عقله، فيمكن أن يقع في الزنا أو يقتل أو يكفر ويسب الله والدين أو يسرق أو يشتم الناس أو غير ذلك.

<sup>(</sup>١) الجريد: ورق النخل، والنعال: الأحذية.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٣٩١.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٦٣٩٧.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٥٢٥٣ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخاري رقم ٤٣٤١ عن أنس بن مالك ١٠٠٠.

وكذلك المخدرات التي تذهب بعقل الإنسان ووعيه، لذلك فإنها تأخذ حكم الخمر، على الأقل، بل يمكن أن يعاقبَ عليها بأكثر من ذلك لما يترتب عليها من الفساد، ولأنها مفتاح لكل الموبقات والشرور والجرائم.

وإذا كان شارب الخمر يمكن أن يفعل كل الخبائث إذا شرب، فإن متعاطي المخدرات يمكن أن يفعل كل الخبائث حتى يحصِّل المخدرات، فيمكن أن يسرق أو أن يقتل أو أن يزني أو يرتشي أو يعين الكافرين والمجرمين، ليحصل شيئاً من المخدرات، فالخمر والمخدرات تتشابه في أثرها في التهادي إلى المعاصي وفي إيذاء المجتمع وإفساده، وفي تغييب العقل والوعي.

والذين يروجون المخدرًّات ونحوها إنها هم عاملون على إفساد المجتمع المؤمن، حتى ولو لم يتعاطَوْها، لذلك كانت جريمتهم أكبر وعقوبتهم أكبر، تدخل في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَّرُوا اللَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَكَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ آيَدِيهِ مِّ وَأَرْجُلُهُم مِّن خِلَفٍ أَوْ يُنفَوا مِن الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ عَظِيمُ ﴾ [المائدة: ٣٣].

وكذلك كل من يعين على شرب الخمر فإنه آثم ملعون، لأنه مشارك في الوصول إلى نتائجها الباطلة الخبيثة، كما قال ﷺ: «لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له»(١).

\_إن أكثر ما يدفع الإنسان إلى شرب الخمر والمخدرات، رغبته في النشوة والتكييف، أو رغبته في الهروب من الواقع وآلامه وبلائه ومشكلاته وتكاليفه،

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ٣٦٧٤، عن ابن عمر رضي الله عنها، وأخرج نحوه الترمذي رقم ١٢٩٥، عن أنس ، وقال: غريب من حديث أنس، وبيَّن أنه روي عن عدد من الصحابة، والحاكم رقم ٢٢٣٤، عن ابن عباس رضي الله عنها، وصحح إسناده.

وإذا تربى الإنسان على أن الدنيا دار بلاء واختبار، ودار عمل وطاعة واجتهاد وعبادة، لم يلتفت إلى هذه الأوهام التي تصنعها المخدرات والخمر، بل يرى ذلك من الوهم لأنها لن تذهب بحقيقة البلاء والآلام والمشكلات، بل تبقى وتزداد ويطول أمدها بسبب هروبه من معالجتها علاجاً صحيحاً، وتوقعه في مشكلات جديدة من الآثار السلبية للمخدرات والخمر، كما تفوت عليه نعيم الآخرة وتعرضه لعذاب الله.

- والصحبة السيئة تجر الإنسان إلى الخبائث والمعاصي، فلا يجوز للإنسان أن يتهاون في صحبة الأشرار الذي يُغرُون الإنسان بالخمر والمخدرات وغيرها من السيئات.

ومعرفة مخاطر المخدرات ونتائجها السيئة على الجسم والنفس والمجتمع والمال والعرض، يشكل مانعاً من السقوط فيها.

ومعرفة الطريق السليم المشروع للترويح عن النفس؛ يغني الإنسان عن أن يبحث عن المخدرات والمُسْكِرات، فالسياحةُ في الأرض والصِّلاتُ الاجتماعية الطيبة بين الأقارب والأصحاب لها من الجمال والنشوة واللذة ما يغني عن التفكير في نشوة الخمر والمخدرات التي يعقبها الآلام والاكتئاب والقلق والجرائم والمصائب والحوادث والفساد والشذوذ والكسل.

- والموسيقى الراقصة والأغاني الماجنة التي تدعو إلى الفاحشة والشهوات تشكّل عوناً ومساعداً ودافعاً إلى المُسْكِرات، لذلك قرن بينهما النبي عينا قال: «يشرب ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها، يضرب على رؤوسهم بالمعازف والقينات، يخسف الله بهم الأرض، ويجعل منهم القردة والخنازير»(۱)، وواجب المسلم أن يستعيض عن هذه الأغاني المحرمة بتلاوة

<sup>(</sup>١) حديث حسن، أخرجه ابن حبان رقم ٦٧٥٨ عن أبي مالك الأشعري ١٠٠٠

القرآن وتجويده، ولا بأس بسماع الإنشاد الطيب الذي يتضمن معانيَ إيمانية ودعوةً إلى الخير والطاعة.

## \_ الدخان والقات:

والمسلم المزكي لنفسه الحريص على طهارتها يتحرز مما هو دون الخمر خوف الوقوع في الخمر والمخدرات، فالدخان والقات<sup>(۱)</sup> وأمثالها؛ بالإضافة إلى ما فيها من الشر والسوء، يمكن أن تكون طريقاً إلى الخمر والمخدرات، والواقع يشهد لذلك.

والتهاون في الأمور الصغيرة قد يقود إلى التهاون في الكبائر، أو يفتح لها الطريق، أو يَستدرِج إليها.

والدخان<sup>(۲)</sup> يحمل أنواعاً من السموم، ويؤدي إلى عدد من الأمراض والأضرار، وفيه إيذاء للآخرين، ويُنفَق عليه من الأموال يومياً ملايين الدنانير في كل بلد، والقات يؤدي إلى بعض الأمراض، وتضيع كثير من الأراضي الخصبة في زراعة الدخان والقات، كما تُهدَر كثير من الأوقات في مجالس التدخين والقات، في غير نفع ولا خير، كما يُتهرب بها أحياناً من الواجبات

<sup>(</sup>۱) القات: شجرة منتشرة في اليمن وبعض البلاد، تمضغ أوراقها، وتُبقى مخزنة في الفم تحت الخد، تعتبر علمياً وطبياً نوعاً من المخدِّرات، لأنها تنبه الأعصاب، تُذهب النوم وتُشعر بالنشاط وتزيد قدرة الذهن على التركيز إلى حد قد يصل إلى الوهم، تسبب مرض سلسل البول، وقد تؤدي إلى سرطان الرئة، كها تخرب الأسنان، يجتمع الناس على تخزينها في مجالس تستغرف الساعات الطويلة، فهي تقتل أوقات الناس بلا نفع ولا عمل غالباً، كها هي مضرة اقتصادياً، حيث إن الناس يزيلون الأشجار المثمرة والفواكه والخضار، ويزرعون مكانها هذه الشجرة لغلاء أوراقها، مما قد يصل بالبلاد إلى حاجتها يوماً ما إلى استيراد فاكهتها وخضارها، وهذا مقتل اقتصادي كبير.

<sup>(</sup>٢) ونحوه النرجيلة والشيشة.

والتفكير في بعض المهمات.

ولا يتصور أن يرضى بشيء من هذه الأمور رجل صادق يريد أن يتطهر ويزكي نفسه ويترقى.

فواجب كل مسلم ابتلي بشيء من ذلك أن يسعى للتخلص والتوبة منه، لأن الله تعالى حرّم الخبائث وأحل الطيبات ﴿ وَيُحِلُ لَهُمُ ٱلطَّيِبَتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَيْثِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧]، ويعد الدخان من أخطر الخبائث، والله تعالى حرم كل ما فيه ضرر، والنبي ﷺ قال: «لا ضرر ولا ضرار»(١)، والدخان والقات ضرر كله وإضرار بالصحة والمال والزرع والوقت، ولا يجوز إتلاف الأموال بلا طائل، والدخان إتلاف للمال.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه أحمد رقم ٢٨٦٧ عن ابن عباس رضي الله عنهما، ورقم ٢٢٨٣٠ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وأخرجه عن عبادة بن الصامت، وأخرجه الحاكم رقم ٢٣٤٥ عن أبي سعيد الخدري ، وأخرجه مالك مرسلاً في الموطأ رقم ١٤٢٩.



\_ والذي يدعو المقاتل إلى أن يهرب من المعركة هو خوفه من القتل أو الموت أو الأذى، وضعف إيهانه بمعركته ضد الباطل، فحتى لا يقع المسلم في

<sup>(</sup>١) وقد سبق ذكر الحديث، أخرجه البخاري رقم ٢٦١٥ ومسلم رقم ٨٩، عن أبي هريرة ١٠٠٠ وم

معصية التولي من الزحف لا بد أن يكون على حال قوي من الإيهان برسالته، والرضا بها يقضيه الله فيه، وأن يعلم أن الضرر أو الموت الذي يهرب منه سوف يصيبه في المكان الذي هرب إليه؛ إذا كان الله قد قضى عليه ذلك الأمر.

- ومثل التولي من الزحف التخلف عن القتال أصلاً حينها يكون فرضاً، وهو من المحرمات الكبائر، وقد ذم الله المتخلفين في آيات كثيرة وتوعدهم بالعذاب، وبين أنهم يتخلفون بسبب ذنوبهم وتعلقهم بالدنيا، قال سبحانه:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاً مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمَّعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُواً وَلَقَدَّعَفَاٱللَّهُ عَنْهُمُ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥].

وقال سبحانه: ﴿ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلَّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا آمَوْلُنَا وَآهَلُونَا فَأَلَّمُ فَلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِنَ ٱللَّهِ شَيْنًا إِنْ فَأَسَتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمُ مِن اللَّهِ شَيْنًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ مَفَعًا بَلْكَانَ ٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴾ [الفتح: ١١].

﴿ سَكَيْقُولُ ٱلْمُخَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقَتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ لَكُونَا صَغَانِمَ لِتَأَخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَبِعُكُمْ لَيُوكَ اللهُ مِن قَبْلُ لَيُهِ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا بَلْ كَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا \* قُل لِلْمُخَلِّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَعْشُدُونَنَا فَى اللهُ عَلْمِ اللهُ ال



النظر إلى ما حرم الله من أخطر الذنوب، وهو من أكثر الذنوب في هذا الزمان.

وقد نبه النبي الله إلى أن أكثر الذنوب من اللسان والفرج، حينها سُئِلَ عن أكثر مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ فَقَالَ: «الفَمُ وَالفَرْجُ» (١)، فذنوب اللسان وذنوب شهوة الفرج هي أكثر ما يقع فيه الناس ويكون سبباً في دخولهم النار، ومعلوم أن مفتاح الزنا وذنوب الفرج هو النظر المحرم، في الغالب.

وقد بين النبي ﷺ أن من يتجنب الوقوع في هاتين المعصيتين كأنها تحاشا كل الذنوب، فقال ﷺ: «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الحنة»(٢).

فمن واجب المسلم أن يعطي اهتهاماً كبيراً لغض البصر، ولا يتهاون في هذه المعصية، ولا يسمح لنفسه تقبُّلها أو التعودَ عليها، قال تعالى: ﴿قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فَرُوجَهُمُّ ذَلِكَ أَزَى لَمُمُ إِنَّ اللّهَ خَبِيرًا بِمَا يَصَّنَعُونَ \* وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَ ﴾ [النور: ٣٠-٣١]، وأنت

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي رقم ٢٠٠٤، عن أبي هُريرة الله وقال: صحيح غريب، وأخرجه ابن حبان والحاكم وصحح إسناده وزادا: «الأجوفان».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢١٠٩، عن سهل بن سعد ١٠٠٠.

ترى في الآية كيف جمع الله بين غض البصر وحفظ الفرج، مما يشير إلى التلازم بينهما وأن حفظ النظر سبيل حفظ الفروج، وانظر كيف ربط الله بين التزكية وبين غض البصر بقوله: ﴿ ذَالِكَ أَنَكَ لَمُمْ ﴾.

ولا ينبغي للمسلم أن يَعُدَّ هذه المعصية كسائر المعاصي، فإن الشهوة ولذاتها إذا دخلت القلب أخذت أوقات الإنسان وشغلته عن الطاعات وصرفته عنها، وشغلت فكره عن التفكير الصحيح، وأخذت حضوره فكلما أراد أن يكون خاشعاً نازعته شهواته وصرفته عن الحضور والخشوع والتركيز في صلاته وذكره وتلاوته وعلمه، يضيع وقته وجهده وطاقته وينشغل عن منافعه الحقيقية، وينشغل عن التعلُّم وعن العمل النافع، وكثيراً ما تضيِّع الشهوة مال صاحب الشهوة، إذ يبذله في شهواته والتوصل إليها.

وقد بين النبي أثر الزواج والصيام في تطهير النفس من شهوة النظر والفرْج، فقال: «من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء»(١)، أي حافظ، لكن لا بد أن ينتبه المسلم أنه ليس المقصود مجرد الصيام في النهار، ثم يفطر على طعام كثير في الليل، فتثورشهوته وتفور، بل لا بدحتى يتحقق ضمور الشهوة أن يبقى طعامه قليلاً عند فطوره وسحوره، فعندئذ يجد المسلم علاجاً لشهواته في الصيام.

ولا ينبغي أن يستهين المسلم في قضية النظر إلى النساء والتعامل معهن بغير ما أحل الله، فهي أعظم الفتن وأخطرها، وأسرعها دخولاً إلى قلب الإنسان، وأقواها في سَوْق الإنسان إلى المعصية والمُنكر والفاحشة، قال على: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء»(٢)، وشدد النبي على في التحذير منها بقوله: «إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفُكم فيها فينظر كيف

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٨٠٦، عن عبد الله بن مسعود ١٨٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٤٨٠٨ ومسلم رقم ٢٧٤١ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما.

تعلمون، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء»(١)، وقوله «واتقوا النساء»، أي اجعلوا بالعفة حاجزاً وواقياً لأنفسكم، حتى لا تُفْتَنوا بالنساء في شهوة محرمة(٢).

وقد حذرنا النبي على من اختلاط الرجال في مجتمع النساء، فقال الله الرجال في مجتمع النساء، فقال الله المُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ: أَفَرأَيْتَ الْحُمُو؟ قالَ: «الحُمُو المَوْتُ»(٣)، والحُمُو: قَرِيبُ الزَّوْجِ كأخِيهِ، وابن أخيه، وابْنِ عمِّهِ، الذين يدخلون على المرأة بحجة القرابة، وهم ليسوا من المحارم، فيكون ذلك مفتاحاً من الشيطان للتوصل إلى الفاحشة.

وقد حذرنا الله من الزنا ومن القرب منه ومن أسبابه: ﴿ وَلَا نَقْرَبُواْ ٱلرِّنَّ اللهِ عَلَى اللهِ مِن النَّا أَم إِنَّهُ، كَانَ فَكِحِشَةً وَسَكَآءَ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٣٦]، فالزنا أمر فاحش كبير وهو طريق سيء غير سليم للوصول إلى الشهوة وقضائها.

وقد شدد الله العقوبة على الزنا، فجعل عقوبة الزاني المتزوج الرَّجم حتى الموت (٤)، وجعل عقوبة الزاني غير المحصن مائة جلدة ﴿ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا كُلَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٧٤٢،عن أبي سعيد الخدري ١٦٩٩. البخاري نحوه رقم ١٦٩٩.

<sup>(</sup>٢) ولا يدخل في هذا التوقى ما كان من شهوة النساء حلالاً، كالزوجة، فلا يُتوقَّى ما أباحه الله منها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٤٩٣٤ ومسلم رقم ٢١٧٢، عَنْ عُقْبَةَ بْن عَامِر ﴿.

<sup>(</sup>٤) انظر حديث البخاري رقم ٢٥٤٩ وفيه: «وأما أنت يا أنيس ـ لرجل ـ فَاغْدُ على امرأة هذا فارجمها، فغدا عليها أنيس فرجمها»، وانظر حديث البخاري ٢٤٣٠ ومسلم رقم ١٦٩٧، وفيه اعتراف أحدهم بالزنا فسأله النبي إن كان محصناً فقال نعم، فرجمه، وانظر حديث البخاري رقم ٢٤٤١ ومسلم رقم ١٦٩١ وفيه قول عمر بأن حد الرجم وانظر حديث البخاري رقم ٢٤٤١ ومسلم رقم ١٦٩١ وفيه قول عمر بأن حد الرجم فريضة في كتاب الله إذا ثبت بالبينة أو الحمل أو الاعتراف، وأنهم رجموا مع رسول الله وانظر حديث البخاري رقم ٣٤٣٦، وفيه رجم الزاني والزانية من اليهود، وأنه حدهما في التوراة كذلك. وانظر البخاري رقم ٣٤٤٩، وفيه أنهم رجموا مع رسول الله وفيه تساؤل بعضهم هل كان هذا قبل نزول آية النور أو المائدة أم بعده

وَحِدٍ مِّنْهُمَا مِأْنَةَ جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذَكُر بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ۗ وَلِيشَهَدْ عَذَابَهُمَا طَآبِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢].

وهذه العقوبات الشديدة كافية لتنبه الإنسان إلى عظيم جريمة الزاني، حيث يخالف أو الله، ويعتدي على أعراض الناس، وإنك لتدرك خطورة الزنا حينها تنظر إلى بلاد الكفر الذين استشرى فيهم الزنا فكان سبباً في تفكك الأسرة، وزوال الروابط العشائرية والأسرية حتى بين الآباء وأبنائهم، إذ كيف يرتبط الإنسان بأسرة يشك في أنه منها، ويترتب على تفككِ الأسرِ عدمُ التعاون على الإنفاق وعدم المكافل المالي الذي أوجبه الله بين القرابة، كها تنعدم الخدمة للآباء إذا كبروا في السن أو مرضوا واحتاجوا الخدمة، كها تنقطع صلة الرحم التي يجد فيها الإنسان راحة وتراحماً اجتماعياً وأنساً في الحياة وعوناً على الخير والهداية (۱).

ومِثْل الزنا في خطورته وأثره في هدم طهارة النفس: اللواط بين الرجال، والسحاق بين النساء، أعاذنا الله من كل ذلك، وهذه الأفعال مع حرمتها

فقال: لا أدري.

<sup>(</sup>۱) ومما ترتب في بلاد الغرب على تفكك الأسر وانفكاك الارتباط بالآباء والأمهات: أن الفساد الأخلاقي قد زاد إلى حد الاعتداء وعدم ضبط النفس، وزادت الجريمة، وخاصة من أولئك المواليد الذي لا يتربون في بيوت الآباء والأمهات بل ينشّؤون في الملاجئ، فزادت الجريمة منهم؛ لأنهم لا ينالون حظاً من العاطفة الفطرية البيتية، ولا يتربون على الأخلاق الكريمة، وينقمون على المجتمع الذي لا يجدون منه رحمة ولا يجدون لهم رابطاً فيه ولا عاطفة تجاهه، وبسبب مِن زيادة الجريمة ارتفعت الضرائب لمواجهة الجريمة ولكفالة الأطفال في الملاجئ، فصار ما يتهرب من إنفاقه الآباء في بيوتهم ينفقونه ضرائب دون أن ينالوا خيراً مقابل ذلك، ودون أن يعيش الأطفال في كنف الآباء والأمهات، ودون أن يستفيدوا من رحمتهم وحنانهم، وإذا علمت أن نصف المواليد في أكثر الدول الغربية هم مواليد زنا؛ فتصور كم هو حجم المشكلة عندهم، ونتيجة التواصل المحرم انتشرت أمراض وأوبئة، وكل ذلك من العقوبات الفطرية الربانية على مخالفة أمره.

تتنافى مع الفطرة السليمة، وقد سهاها الله فاحشة، فهي من الكبائر، قال تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِ إِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعَالَمِينَ \* أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي مِنْ الْعَالَمِينَ \* أَبِنَّكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

ومن مقدمات شهوة الفرج التي يجب أن تحذرها المرأة ويحذر منها الرجل: ميوعةُ النساء في القول، الذي يُلِيْنُ قلوب الرجال ويفتنُهم، والتهاونُ في كشف الحجاب، والاختلاطُ بالرجال بلا ضوابط، والخلوةُ بهم وخاصة بالأقارب الذين يحرم النظر منهم، كابن العم وزوج الأخت وأخي الزوج.

ويجب أن يكون الرجل شديداً في رد من يجد منها ميلاً إلى الفاحشة، وكذلك المرأة ينبغي أن تكون شديدة مع من تجد منه رغبة وميلاً إلى الفاحشة، فالخجل في ذلك خطير العاقبة.



أمرنا الله تعالى بإصلاح اللسان والكلام، فقال: ﴿ وَقُل لِعِبَادِى يَقُولُوا اللَّهِ الْمِسَانِ هِي الْمُحْمَ ﴾ [الإسراء: ٥٣]، فللشيطان مدخل إلى الإنسان بسبب الكلام الباطل والسيء.

وقد نهانا الله عن عصيانه بكلامنا، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَا تَنَجَيْتُمُ فَلَا تَنَاجَوْا إِلَا تِرَوَالنَّقُوى ﴾ [المجادلة: ٩].

والذي يدلك على أهمية اللسان وخطورته أنه هو العضو الذي بكلمات منه تدخل الإسلام، فتستحق الجنة، وبكلمات منه يمكن أن تكفر، فتستحق النار.

بل قد يتكلم الإنسان بالكلمة ولا ينتبه إليها فتكون سبباً في عذابه، قال ولا ينتبه إلى النار أبعد مما بين العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق»(۱).

وقد تكفل الله تعالى لمن يتقي الله ويُصلِحُ لسانه أن يُصلِحَ له سائر أعماله، قال سبحانه: ﴿ يَثَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱل**تَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا \* يُصلِحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ** قال سبحانه: ﴿ يَثَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱل**تَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلًا سَدِيلًا \* يُصلِحَ لَكُمْ أَعَمَالُكُوْ** وَيَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَنُوبَكُمْ قُومَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٧٠-١٧]،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۲۱۱۲ ومسلم رقم ۲۹۸۸ عن أبي هريرة ، كما أخرج البخاري عنه رقم ۲۱۱۳ قال ؛ «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالاً يرفعُ الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالاً يهوي بها في جهنم».

فقوله ﴿ يُصَلِعُ ﴾ جواب شرط متضمن من معنى الكلام السابق: أي إن تتقوا الله وتقولوا القول السديد يصلح لكم أعمالكم.

ويؤكد النبي الله الحقيقة في أحاديث كثيرة، منها قوله: «لا يستقيم إيهان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه»(١)، ومعنى الحديث أن من شغل لسانه بالكلام الفاسد اشتغل عقله بالتفكير به، فينحرف الفكر والقلب بذلك، ومن ترك الكلام الفاسد وحرص على الكلام النافع؛ اشتغل عقله وقلبه بالحق والتفكير بالحق، فيصير كلامه طيباً مليئاً بالحكمة مسدداً، وهذا معنى قول السلف الصالحين بأن الصمت يورث الحكمة، والعاقل يحرص على الحكمة، ويحرص على ما يكون سبباً فيها، لأن الله تعالى قال عن الحكمة: ﴿ يُؤْتِي ٱلْحِكَمَةُ مَن يَشَاءً وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكَمَةُ فَقَدَّ أُوتِي خَيْرًا ﴾ [البقرة: ٢٦٩].

وقد أكد النبي أن اللسان إمام في الجوارح والأعضاء فقال النعن المسلم ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فينا، فإنها نحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا» (٢)، فهذا الحديث يطلعنا على أمر غيبي وهو أن اللسان هو قائد في هذا الجسد، فاستقامته سبب في استقامة الأعهال، وانحرافه سبب في انحرافها، ومما يدلك على صحة هذا الأمر أنه لا تكاد توجد معصية إلا وهي تبدأ باللسان، فالذي يريد أن يزني يمهد لذلك باللسان والقول، والذي يريد أن يشرب الخمر يمهد لذلك بشرائه وقوله، وهكذا، فكان اللسان سبباً ووسيلة من وسائل المعاصي أو مشاركاً فيها.

<sup>(</sup>١) حديث حسن، أخرجه أحمد ١٣٠٧١ عن أنس بن مالك .

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه الترمذي رقم ٢٤٠٧ وأحمد نحوه رقم ١١٩٢٧ عن أبي سعيد الخدري .

- والله تعالى رقيب على كل أعمالنا، ومع ذلك نبهنا إلى رقابته على كلامنا، تنبيها لنا وتحذيراً من تجاوز الحدود بالكلام الباطل والسيء، ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قُولِ إِلَّا لَدَيْدِ رَقِيتُ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٨].

ومن جعل الله رقيباً عليه يتأدب بلسانه ويحذر في كلامه، ومن حرص على نفعه على ذكر الله شغله عن الكلام الباطل والسيء واللغو، ومن حرص على نفعه اشتغل بكلام الخير مما يقربه إلى الله من علم وذكر وقرآن ودعوة إلى دين الله، ونحو ذلك، ومن تذكر الآخرة وأنه سيحاسب فيها على كل كلمة وفعل؛ كان حريصاً على إصلاح لسانه، ومن عرف خطورة أمر اللسان كان حريصاً على إصلاحه والعناية به، والحذر من تقليد الناس في كلامهم الذي لا يلقون له بالأ مما يُغضِب الله ونَأْثَم به.

# أهم معاصي اللسان وآفاته والتحذير منها:

#### \_الكذب:

من كبائر اللسان: الكذب، وهو وصف شيء على غير حقيقته.

وقد عدَّ رسول الله الكذب من أكبر الكبائر حينها قال: «ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين»، وكان متكناً فجلس فقال: «ألا وقول الزور» فها زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت<sup>(۱)</sup>، وفي رواية: «وشهادة الزور»<sup>(۲)</sup>، فتزوير الحقائق وقلبها، وهو الكذب، من أعظم الذنوب وأكبرها جرماً عند الله، وخاصة إذا ترتب عليه تضييع حقوق الناس، وأكل أموالهم بالباطل، وتحويل الحق إلى غير صاحبه، وذلك ما يفعله شاهد الزور.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٩١٨ ومسلم نحوه رقم ٨٧ عن أبي بكرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٥٢١ عن أبي بكرة ١٠٤٠ عن

والكذاب يغيّر الحقائق ويقلبها، فهو مفسد ومجرم، ويكون إفساده بحسب أهمة تلك الحقيقة التي يكذب فيها، وبحسب خطورتها وما ينبني عليها.

والكذب طريق إلى النار، قال ﷺ: «وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً»(١).

## - الخوض في الباطل:

وكما نهانا الله تعالى عن الخوض نهانا عن الجلوس مع الخائضين وعن السماع لهم، وخاصة إذا كان الخوض فيها هو من الكفر، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ السماع لهم، وخاصة إذا كان الخوض فيها هو من الكفر، قال تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ اللَّهِ مَن يَغُوضُونَ فِي عَلِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: ٦٨]، وقال سبحانه: ﴿ فَلَا نَقُعُدُواْ مَعَهُم حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُم إِذًا مِتْلُهُم ﴾ [النساء: ١٤٠].

#### \_القذف:

وهو من كبائر اللسان التي يجب تجنبها والحذر منها وتزكية النفس منها، والقذف هو اتهام غيرك بالزنا \_ رجلاً أو امرأة \_ ولم يثبت عليه الزنا بحكم شرعي، وقد أوجب الله على القاذف ثلاث عقوبات: ثمانين جلدة، وعدم قبول شهادته، ووصفه بالفسق، فقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَّيَأَتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَادَه، ووصفه بالفسق، فقال سبحانه: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَرَيَا تُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَادَةً وَلَا نَقْبَلُواْ لَهُمُ شَهَادَةً وَلَا النور: ٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٧٤٣ ومسلم رقم ٢٦٠٧ عن عبد الله بن مسعود ١٠٠٠ عن عبد الله بن مسعود ١٠٠٠

والذين يتهمون الناس بالزنا يشيعون الفاحشة ويروِّجونها في المجتمع، وقد حذرهم الله أشد الحذر فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَهُمُّ عَذَابُ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنِيَا وَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩].

وينبغي أن يتنزَّه المسلم عن تهمة الآخرين ولو بغير التصريح، فلا يصح أن تذكر رجلاً أو امرأة ثم تقول: (لا أضعه أو لا أضعها على ذمتي)، وهذا أسلوب مستعمل في بعض المجتمعات يشيرون به إلى أنهم لا يستبعدون وقوعه أو وقوعها في الفاحشة (۱).

ولو أن رجلاً رأى ما يشكك بالزنا، كالخلوة التامة؛ فليس له أن يتهم بالزنا، وإنها يجوز أن يشهد بها عرف من وقوع الخلوة فقط، ولا يجوز لنا أن نتهم الفاسقة، كتاركة الحجاب والتي تختلط بالرجال وتخلو بهم؛ لا يجوز أن نتهمها بالزنا، بل لو أن رجلاً رأى الزنا بعينيه ولم يكن معه ثلاثة شهود؛ فلا يجوز له أن يشيع ذلك، ولا أن يحدث عها رأى، ويقام عليه حد القذف ما لم يأت بشهود ثلاثة آخرين قد رأوا معه.

والله تعالى أراد بهذه التشريعات أن يُطَهِّر المجتمعَ من ذِكْرِ الزنا وإشاعة سمعته على أحد واتهامِه به.

### - السخرية والاستهزاء وإلقاء الألقاب القبيحة:

نهى الله تعالى عن ذلك كله، فقال: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَّخَرَّ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى آن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا فِسَاءٌ مِّن فِسَاءً مَسَى آن يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا نَلْمِزُواْ أَنفُسَكُمْ وَلَا فِسَاءً مُعَلَى الْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ نَنابَزُوا بِاللَّ لَقَدَبُ بِيْسَ ٱلِاسْمُ ٱلفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَنِ وَمَن لَمْ يَتُبُ فَأُولَكِيكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ [الحجرات: ١١]، وقد وعد الله تعالى من يفعل ذلك بالعذاب: ﴿ وَيُلُّ لِكُلِ

<sup>(</sup>١)وقد شدد المالكية في هذا واعتبروه قذفاً يوجب إقامة الحدّ، فقالوا: لو أن رجلاً تشاجر مع آخر، فقال له: (أمي شريفة)، يعتبر عندئذ قاذفاً لأنه كأنه يقول تعريضاً بالآخر: أمك ليست شريفة.

هُمَزَةٍ لُمُزَةٍ ﴾ [الهمزة: ١]، فلا يجوز من مسلم أن يستهين بأحد من المسلمين و لا يحقره ولا يظهر عيوبه ونقائصه ولا يضحك منها.

وإذا علمت أن أخاك الذي تسخر منه وتستهزء منه قد يكون خَيْراً منك عند الله، وقد يختم الله له بخير مما يختم لك؛ فكيف تسخر منه، فالواجب أن تكون أديباً مع كل مسلم، بل تخاف أن يكون ولياً لله، فتؤذيه فيحاربك الله، قال الله تعالى في الحديث القدسي: «من عادى لي ولياً فقد آذنته بحرب»(١).

\_ السبّ والشتم واللعن والطعن في الأنساب والفحشُ في القول والبذاءةُ والفجورُ في الخصومة:

قال ﷺ: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»(۲).

وقال: «ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء» (٣).

وجعل النبي على من أوصاف المنافق: «وإذا خاصم فجر» (٤)، فلا يجوز للمسلم أن يلعن إلا من لعنه الله عز وجل ورسوله الله ولا يجوز للمسلم أن يستعمل الألفاظ النابية البذيئة، ولا أن يجاوز الحد إذا خاصم، فيقول ما ليس بحق، أو يفضح ما يجب ستره، ولا يجوز له أن يطعن في أنساب الناس، فالناس مصدقون في أنسابهم، إلا إذا بان الكذب وترتب على الكذب في النسب مفسدة؛ فيجب بيانه.

ومن اللعن ما يوصل إلى الكفر، كمسبة الرب والدين، فليحذر المسلم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٦١٣٧ عن أبي هريرة ١ عن رسول الله على.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٤٨ ومسلم رقم ٢٣٠ عن عبد الله بن مسعود ...

<sup>(</sup>٣) حدیث صحیح، أخرجه الترمذي رقم ۱۹۷۷، عن عبد الله بن مسعود ، وقال: حسن غریب، وابن حبان رقم ۱۹۲، والحاکم رقم ۲۹ وصححه، وروی نحوه أحمد رقم ۳۸۳۹.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٣٤ ومسلم رقم ٥٨، عن عبد الله بن عمرو ١٠٠٠

منه أشد الحذر.

ومما نراه في الواقع أن أكثر ما يقع فيه الناس من ذنوب اللسان، وتكاد تكرر على ألسنتهم في كل يوم مرات: السب والشتم، فالواجب الحذر من ذلك، وتطهير النفس والمجتمع منه، والتأكيد عليه في التربية، وخاصة في تربية الأبناء، وفي البيئات التي يكثر فيها السب والقول البذيء.

#### \_ الغِيبة:

وهي أن تذكر أخاك المسلم في غيابه، بها يكرهه، حتى لو كان فيه، أما أن يتكلم الإنسان بأخيه المسلم ما ليس فيه فذلك هو البهتان والكذب والإفك وهو أكبر إثهاً وجرماً من الغيبة.

قال ﷺ: «أتدرون ما الغيبة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بها يكره»، قيل: أرأيت إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»(۱).

وإذا أردت أن تعرف سوء الغيبة وفسادها، فانظر فيها تريد أن تتحدث به على غيرك من المسلمين؛ لو كان فيك، أتحب أن يتحدث به الناس عنك، فها دمت لا تحب أن يذكروك به، فلا تذكره عنهم.

وقد بين الله كراهة الغيبة وقبحها فقال: ﴿ وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُم بَعْضًا ۚ أَيُحِبُ اللهِ كَرَاهِ اللهِ كَرَاهِ أَيْكِبُ أَكُوبُ اللهِ كَرَاهِ اللهِ كَرَاهِ أَيْكُونُ ﴾ [الحجرات: ١٢].

ويحرم على كل مسلم أن يسيء إلى سمعة أي مسلم، كما قال ﷺ: «كل المسلم على المسلم حرام؛ دمه وماله وعرضه» (٢)، ومعنى عرضه: أي سمعته.

والمؤمن مشغول بعيوبه عن عيوب الناس، وإذا عرف من عيوبهم شيئاً

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ٢٥٨٩، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ٢٥٦٤ عن أبي هريرة ١٠٠٠ ا

سترها، واستعمل النصيحة مع الحكمة في إصلاحهم، دون الفضيحة والتشهير.

وإذا علمت أيها المسلم أن الله تعالى ينقل من حسناتك إلى من اغتبته وينقل من سيئاته إليك؛ فيكفيك ذلك رادعاً لك عن الغيبة والكلام في المسلمين.

وواجب المسلم إذا وقع في الغيبة أن يتوب إلى الله ويستغفر، نادماً، وأن يستسمح ممن اغتابه، وأن يعمل على إزالة الصورة السيئة من أذهان من اغتاب أمامهم أخاه المسلم، بإظهار محاسنه الأخرى والاعتذار عنه في خطئه، قال المن كانت عنده مظلمة من أخيه من عرضه أو ماله فليتحلله اليوم قبل أن يؤخذ حين لا يكون دينار ولا درهم، وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له أخذ من سيئات صاحبه فجعلت عليه (۱).

\_وقد يكون هناك ضرورة شرعية لذكر عيوب أحد من المسلمين، فتجوز الغيبة عندئذ، ولا يكون المتكلم بذلك آثهاً، وذلك في الحالات الآتية وأمثالها:

كأن يضطر المسلم لرفع قضية إلى القضاء، يشكو فيها ظلماً من أحد الناس أو خيانة أو رشوة.

أو يتحدث عن منكر يفعله مسلم؛ يتحدث به لبعض الدعاة أو الحكام أو أو الآباء أو غيرهم، ليستعين بهم على إزالة المنكر وتغييره، ورَدِّ العاصى إلى الصلاح.

أو يستفتي في مسألة فيضطر أن يذكر ما فعله غيره من عيب أو منكر لتتضح الصورة للمفتي، وإذا استطاع أن يستغني عن ذكر اسم أخيه الذي يغتابه، فالواجب أن لا يذكره في هذه الحالة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ٢٣١٧ وأحمد رقم ١٠٥٨٠، واللفظ له، عن أبي هريرة الله.

أو يُحذِّر المسلمين من شر مبتدع يدعو لبدعته، أو فاسق يروج الفساد والفسق بين الناس.

أو يَذكر مسلماً معروفاً بلقب كالأعرج أو الأحدب أو الأعمى، أو يكون معروفاً بوصف كالقصير أو الطويل فيذكره بلقبه وصفته للتعريف، لابقصد الذم.

أو يتحدث عن مجاهِر بالفسق والمعصية، فلا حرمة للمجاهِر، فقد أسقط حرمة نفسه، وإذا كان في غِبته إشاعة للفاحشة أو مفسدة أخرى فلا يجوز غيبته.

#### \_النميمة:

وهي نقل الحديث بين الناس، على وجه يسبب الفساد بينهم، فإذا نقل كلاماً لا يجب متكلمه أن يُنقَل إلى الآخر، أو يكره السامع أن يَسمعه فذلك من النميمة، وهيمن أسباب إيغار الصدور وإثارة الحقد والخصومات والقطيعة بين المسلمين، وقد حذر النبي شم منها أشد الحذر فقال: «لا يدخل الجنة نهام»(۱)، وذم الله أصحابها في كتابه في مثل قوله: ﴿ هَمَّازِمَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ ﴾ [القلم: ١١].

ومن ينم الحديث وينقله على وجه يفسد بين المسلمين فهو فاسق لقوله تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِن جَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِ فَتَبَيَّنُوۡا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةِ فَنُصّبِحُوا عَلَى مَافَعَلَتُم نَدِمِينَ ﴾ [الحجرات: ٦]، فسمى الله من ينقل الحديث فاسقاً حتى لو كان صادقاً، ثم طالبنا بالتبين والتأكد من صدقه.

## \_ تضييع الوعد والعهد والعقد والأيهان والنذور:

فمن صفات المنافق أن «إذا وعد أخلف»(٢)، فالمؤمن يحرص على وعده، ولا يتأخر عنه، لما في ذلك من الكذب، وإيذاء الناس بتضييع أوقاتهم

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٧٠٩ ومسلم رقم ١٠٥، عن حذيفة ، ولفظ البخاري: «قَتَّات»، وهي رواية عند مسلم أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٣٢٧ ومسلم رقم ٥٨، عن عبد الله بن عمرو .

ومصالحهم، كما لا يخلف عهده مع الله والخلق، ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ مَا لَكُ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ﴾ [النحل: ٩٦]، ولا يحنث في نذره ويمينه تعظيماً لله ﴿ وَأَحْفَظُوٓا أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩]، ﴿ يُوفُونَ إِلنَّذْرِ ﴾ [الإنسان: ٧]، ويبقى وقافاً عند العقد فلا يخون ولا يُخْلِف ولا يتهرّب، ﴿ أَوْفُواْ إِلَّهُ مُقُودٍ ﴾ [المائدة: ١].

#### \_ الجدال والمراء:

حذرنا النبي رضي الجدل، ونهانا عنه، وأعلمنا أن الله يبغض أصحابه، فقال رضي البغض الرجال إلى الله الألدُّ الحَصِم»(١).

وإنها ينتج الجدل عن كلام الإنسان كلاماً غير واضح ولا مقنع أو كلاماً بغير حجة، ومن الجدل محاولة إظهار الخلل في كلام الناس أو في ما يقصدون في كلامهم، ومن الجدال أن يحاول الإنسان أن يظهر أن غيره على خطإ بغير حجة ليكظهر أنه أعلمُ منه، لذلك بين النبي ان وجود الجدل علامة من علامات الانحراف والضلال، فقال ان «ما ضلَّ قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله هذه الآية: ﴿مَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ [الزحرف: ٥٨]»(٢).

وإذا جادلك الآخرون بكلام لا يتضح ولا يظهر دليله؛ فعليك أن تقول الحق وتوضحه، وتبين دليله، ولا تزد على ذلك، ولا تشغل نفسك بالمجادلة والأخذ والرد، فإن من أراد الحق؛ لا بد أن يرجع إليه إذا كنت قد بينت الحق، ومن لم يرد الحق؛ فمهما زدت من الكلام مع ما بينت له من حجة فلن يرجع إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٣٢٥ ومسلم رقم ٢٦٦٨ عن عائشة رضي الله عنها.

<sup>(</sup>٢) حديث حسن، أخرجه أحمد رقم ٢٢٢١٨ والترمذي رقم ٣٢٥٣ عن أبي أمامة ، وقال الترمذي: حسن صحيح.

الحق، فلا تتعب نفسك بالكلام الكثير، الذي تضيِّع به وقتك ووقت غيرك، ونَبِّهُهُم إلى طلب الحق والرجوع إليه، وارجع إلى الحق إذا بان لك واتضح، ولا تجادل ولا تُمارِ فيه.

وهذا كله فيها كان من أمور الدين، أما أمور الدنيا فلا تستأهل أن يتعب الإنسان نفسه فيها، فها لم يترتب على السكوت عنها ضرر فالسكوت فيها أولى.

ولا يشترط في الجدال أن يكون كلاماً كثيراً، وإنها إذا كان الكلام على غير وجهه الصحيح ولو كان قليلاً فهو جدال، يدل على ذلك قول على بن أبي طالب أن رسول الله المحملة على أن رسول الله المحملة النبي عليه السلام ليلة، فقال: ألا تصليان؟ فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا (٢)، فانصرف حين قلنا ذلك، ولم يرجع إلى شيئاً، ثم سمعته وهو مُولِّ يضرب فخذه وهو يقول: ﴿وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكُثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ﴾ [الكهف: ١٥]»(٣).

ولا يتم علاج الجدل إلا بالعلم وبيان الكلام وقوة الدليل، كما لا بد لعلاج المجادِل من خلق التواضع الذي ينفي حب الظهور على الآخرين وإظهار المزية عليهم.

# \_ كثرة المزاح والنُّكَت:

من هدي النبي على جواز المزاح القليل الصادق، الذي يتألف نفوس الناس ويطيبها، ويزيل الهيبة والحواجز من قلوبهم، ونهى عن الإكثار منه، لما قد يخالطه من غفلة أو كذب أو إفساد للعلاقات وجرح للآخرين، وقد نهينا عن المزاح فيها يمس الدين.

<sup>(</sup>١) طرقه: أي أتاه ليلاً.

<sup>(</sup>٢) أي إذا شاء أن يوقظنا من النوم أيقظنا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ١٠٧٥ ومسلم رقم ٧٧٥.

وكيف يكثر المسلم من المزاح وإضحاك الناس، ورسول الله ﷺ يقول: «والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً» (١).

والمزاح والنكتة فيها يمس عقيدة المؤمن قد يصل إلى الكفر، وصاحبه لا يشعر، فليحذر المسلم منه: ﴿ وَلَـ إِن سَأَلَتَهُمْ لَيَقُولُكَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلُ أَبِاللّهِ وَءَاينِهِ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ \* لاَتَعَنْذِرُواْ فَدَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ أَن لَعَنْذِرُواْ فَدَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ أِن نَعْفُ عَن طَآبِفَة مِنكُمْ نُعَذِب طَآبِفَة بِأَنَهُمْ كَانُواْ مُجُرِمِين ﴾ [التوبة: ٦٥-٦٦].

والذي يحرص على المزاح والنكت في كل وقت يصير قلبه مشغولاً بغير الخير، فينصرف بذلك قلبه ولسانه عن ذكر الله وطاعته، ولو لم يكن في المزاح إلا هذا العيب لكفى داعيةً إلى تركه والتخلص منه.

#### \_الكلام فيها لا يعنى:

نبهنا الله تعالى إلى أن أكثر كلامنا ليس في خير ونفع: ﴿ لَا خَيْرَ فِى كَثِيرِ مِن نَجْوَطُهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَيْجٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [النساء: ١١٤].

وقال ﷺ: "من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" (١)، فندبنا النبي ﷺ إلى ترك الكلام فيما لا يعني الإنسان ولا يهمه، لأنه قد يسبب الخوض في ما لا ينبغي، ويفوت على الإنسان كلام الخير والذكر، وقد يُحرج الآخرين، وقد يسبب كراهيةً وخصومات، وقد يكون فيه إظهار لما ينبغي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٩٩٧، عن عائشة رضي الله عنها، وهو جزء من حديث، وأخرج مسلم نحوه رقم ٤٢٦ عن أنس بن مالك ...

سترُه وإبقاء خصوصيته من الأمور الشخصية في العبادة والعلاقات وغيرها.

والكلام الذي لا يعني: هو الكلام الذي إذا سكت عنه الإنسان لا تفوته فائدة ولا مصلحة، له وللسامعين، ولا يكون سكوته عنه سبباً في إثمه.

ولا ينبغي للمؤمن أن يسأل عن أشياء لا يستفيد من جوابها ولا يعنيه معرفتها، وقد يكون الجواب مؤذياً له، وقد نهى النبي على عن كثرة السؤال(١) وقال الله تعالى: ﴿لَاتَسَّعُلُواْعَنَ أَشَياءَ إِن تُبَدَ لَكُمُّ تَسُؤُكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١].

والسكوت عن الكلام الزائد الذي لا فائدة منه، مع الحرص على عدم تقلب القلب في الخواطر السيئة؛ لهما أثر كبير في طهارة القلب ونور البصيرة (٢).

## \_ الإكثار من الشعر والتغني:

يقول النبي ﷺ «لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحاً حتى يَرِيْهِ (٣) خير له من أن يمتلئ شعراً» (٤)، وهذا النص محمول على الشعر الفاسد المعنى الذي يدخل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٦٣٠، ومسلم رقم ٥٩٣، عن المغيرة بن شعبة ، وأخرجه مسلم عن أبي هريرة ، أيضاً.

<sup>(</sup>٢) قد يستأنس لذلك بحديث عن أبي أمامة الخرجه الإمام أحمد في مسنده رقم ٢٢٣٤٦ والطبري في صريح السنة رقم ٤٠ وهو حديث ضعيف حسنه بعض العلماء، أن النبي الله قال: «لولا تَمَرُّغُ قلوبِكم وتزيدُكم في الحديث لسمعتم ما أسمع» ولفظ الطبري: تمريج في قلوبكم.

<sup>(</sup>٣) يريه: من الوَرْي، أي الدَّاء، وَرَى يُورَى فهو مورى؛ إذا أصاب جوفه الداء، النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير ٥/١٧٧، وفيه إشارة إلى هوى النفس في الأمر، وهو ما نلاحظه على بعض الملتزمين الذين تعلقوا بالإنشاد فيسمعونه في كثير من أوقاتهم حتى مع العمل ومع الدراسة.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٢٠٥٧ عن ابن عمر رضي الله عنهما ورقم ٥٨٠٣ عن أبي هريرة ، الخرجه البخاري رقم ٢٢٥٧ و ٢٢٥٨ عن أبي هريرة ، وسعد الخدري .

في اللغو والباطل، وهو الذي ذم الله أصحابه بقوله: ﴿وَٱلشُّعَرَآةُ يَنَّبِعُهُمُ اللهُ أَنْ اللهُ وَاللهُ عَرَاتُهُ يَلَّبِعُهُمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَوْنَ \* وَأَنْهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ \* إِلَّا اللهُ اللهُ كَثِيرًا وَأَنْكَ رُواْ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ الله كثيرًا وأننصروا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ الله كثيرًا وأننصروا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ ﴾ [الشعراء ٢٢٤-٢٢٧].

أما إذا كانت معاني الشعر صالحةً طيبة، فهي التي استثناها الله في آخر الآية من قول المؤمنين الصالحين الذي ينتصرون لدينهم الحق ويذكرون الله، وهو الذي مدحه النبي على من الشعر حيث قال: «إن من الشعر حكمة»(۱)، فلا بأس بالشعر وغنائه في معاني طيبةٍ تُذكِّر بالله وصفاته وتعظيمه وحبه، أو تذكِّر بوصف رسوله على وبيان قَدْرِه ووجوب حبه وطاعته، أو تذكِّر بواجبات المؤمن وصفاته، ونحو ذلك.

وقد أمر النبي ﷺ حسان بن ثابت أن يقول الشعر في الدفاع عنه ﷺ، وكان يقوله في المسجد<sup>(٢)</sup>، ولهذا يُحمل الحديث الذي ينهى عن قول الشعر في المسجد<sup>(٣)</sup>،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٧٩٣، عن أبي بن كعب ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) أخرج مسلم رقم ٢٤٨٥ عن أبي هريرة «أن عمر مرَّ بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد فلحظ إليه، فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله فلي يقول: أجب عني، اللهم أيده بروح القدس، قال: اللهم نعم» وأخرجه البخاري رقم ٤٤٢ مختصراً، وليس فيه ذكر المسجد، لكن جعل ترجمة الباب: «باب الشعر في المسجد». وفي رواية عند الترمذي رقم ٢٨٤٦ وأبو داود رقم الباب: «باب الشعر في المسجد». عن عائشة قالت: «كان رسول الله فلي يضع لحسان منبراً في المسجد يقوم عليه قائماً يفاخر عن رسول الله فلي...».

<sup>(</sup>٣) وقد أخرجه الترمذي رقم ٢٢٣وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله على أنه «نهى عن تناشد الأشعار في المسجد، وعن البيع والاشتراء فيه، وأن يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة»، وأخرجه أبو داود رقم ٤٤٩٠ عن حكيم بن حزام بلفظ: «نهى رسول الله على أن يستقاد في المسجد، وأن تنشد فيه الأشعار، وأن تقام فيه الحدود».

على أنه نَهْيٌ عن الشعر الباطل والمؤدي إلى اللهو وتضييع الوقت واللغو.

ومع جواز الشعر الطيب فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الشعر والغناء والإنشاد على حساب القرآن والعلم والذكر، فإنه يصير مذموماً إذا ضيع به الإنسان واجباً أو مندوباً.

\_ وذنوب اللسان التي ورد النهي عنها كثيرة جداً، وقد سبق ذكر أهمها في بداية هذا الكتاب.

ومن أخطر ذنوب اللسان غير ما ذكرنا: الحكم بغير ما أنزل الله، سب الصحابة رضي الله عنهم، التألي على الله، فضيحة المسلم، تحريف كتاب الله، الفتوى بغير علم، الهجاء، الدعاء إلى بدعة، جحد الحق، أن يقول: مطرنا بنوء كذا، أن يقول لمسلم: يا كافر، الحكف بمخلوق أو بغير الله وأسمائه، القدح في العلماء، الكلام في خطبة الجمعة، النهي عن المعروف(۱).

<sup>(</sup>١) وبعض معاصي اللسان نتحدث عنها في مباحث أخرى، كقول كلمة الكفر، وسب الوالدين وانتهارهما، والمجاهرة بالمعصية، والبهتان، فتأتى في مباحث أخرى ألصق بها.



أسباب اكتساب المال الحرام كثيرة، وكلها محرمة ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ الْمَنُوا لَا تَأْكُونَ بِجَكْرَةً عَن تَرَاضِ عَامَنُوا لَا تَأْكُونَ بِجَكْرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمّ وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسكُم إِنّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا \* وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ عُدُوا نَا وَظُلُمًا فِينَكُم وَلَا نَقْتُكُوا أَنفُسكُم إِن اللّه كَانَ ذِلكَ عَلَى اللّه يَسِيرًا ﴾ [النساء: ٢٩-٣]، وكلها لها أثر سيء على المسلم، فهو يأكل في جوفه خبيثاً باطلاً، فكيف يطمع أن يصدر من هذا الجسد خير وقد غذاه بالحرام، قال الله أبى أن يدخل الجنة لحا من هذا الجسد خير وقد غذاه بالحرام، قال الله أبى أن يدخل الجنة لحا نبت من سحت، فالنار أولى به (١)، والسحت هو الحرام، وما ليس بحق، وقال الله أبى أن يُذكِلُ بِالحُرام، وما ليس بحق، فأنَى يُسْتَجابُ لِذَلِك؟ (٢)، فالمال الحرام يحول دون تزكية الإنسان نفسه.

وعلينا أن نربي أنفسنا وأبناءنا ومجتمعنا على الحذر والخوف من أكل مال الحرام، خاصة في زماننا الذي كثر فيه المال الحرام، وقد حذر من ذلك النبي على فقال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بها أخذ المال، أمِنْ حلالٍ أمْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، أخرجه الحاكم رقم ۲۱٦٢ عن عبد الرحمن بن سمرة ﴿ وصحح إسناده، وأخرجه الحاكم أيضاً نحوه رقم ۲۱٦٣ عن جابر ﴿ وأخرجه أحمد بنحو هذا اللفظ رقم ١٤٤٨١ عن جابر ﴿ وأخرجه الترمذي رقم ٢١٤ نحوه عن كعب بن عجرة ﴿ وابن حبان رقم ٢٧٢٣ عن جابر ورقم ٥٥٦٧ عن كعب أيضاً.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ١٠١٥ عن أبي هريرة ١٠٠٥ ا

حرام»<sup>(۱)</sup>.

ومما يدخل في المال الحرام: السرقة والربا والرشوة وأكل مال اليتيم، وأكل الميراث بغير حق، وأكل الدَّين مع القدرة على سداده، والقهار، والبانصيب(٢)، والغش في المبيع، والنجش، وغير ذلك.

# أهم المعاصي التي يتوصل بها إلى المال الحرام

#### ـ السرقة:

السرقة من الكبائر التي شرع الله عليها حداً كبيراً، إذ جعل عقوبتها قطع يد السارق، وذلك يدل على عِظَم جريمة السرقة، قال تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقَطَ عُوا أَيْدِيهُمَا جَزَاءً بِمَاكَسَبَا نَكَلًا مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴾ وَاللَّائدة: ٣٨].

ولخطورة السرقة كان النبي الله المؤمنين رجالاً ونساءاً على عدم السرقة، قال تعالى: ﴿يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لَا يُشْرِكَنَ بِاللهِ شَيْتًا وَلَا يَسْرِفْنَ وَلَا يَرْزِيْنَ وَلَا يَقْنُلُن أَوْلَكُ هُنَ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْمَنِ يَفْتَرِينَهُ. بَيْنَ أَيَّدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِ فَيَ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَقْنُونَ وَلَا يَقْنُ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُونَ وَلَا يَعْمُنُ وَلَا يَعْمُنُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ المتحنة: ١٢].

وعن عبادة بن الصامت شه قال: كنا عند النبي شفال: «أتبايعونني على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا، وقرأ آية النساء (٣)... فمن وفي منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستره الله فهو إلى الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ١٩٧٧، عن أبي هريرة ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) والميسر الذي أمرنا باجتنابه في قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمَنْتُرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَلَامُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطُنِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ٩٠]؛ يدخل فيه القهار واليانصيب.

<sup>(</sup>٣) يعني آية بيعة النساء التي سبق ذكرها.

غفر له»(۱).

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية (٢): ﴿ لَا يُشْرِكُنَ بِٱللَّهِ شَيْئًا ﴾ [الممتحنة: ١٢] قالت: وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة إلا امرأة يملكها (٣).

\_ والسارق مطرود من رحمة الله مهما كانت سرقته قليلة، قال رحمة الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده ولا ينبغي للمسلم أن يتهاون في سرقة القليل ولو كان مما لا يقام عليه الحد، فإنه يخون بذلك نفسه وإخوانه، ويعصي ربه، ويقوده ذلك إلى التهاون في الكبير.

وحينها يتورع الإنسان عن حَبَّة التمر وعن الدِرْهم وعن أمثالها؟ فسيكون بإذن الله أكثر احتياطاً مما هو فوقها، فكلها كان الإنسان متورعاً أكثر عن مال غيره وعها لا يحل له؛ كلها كان أبعد عن الحرام.

وتأتي خطورة السرقة من كون السارق يقطعُ الأمن في المجتمع، ويجرِّئ الناس على الباطل وأكلِ المال الحرام، وعملية السرقة وإن كانت طلباً للمال فهي تعرِّض الناس للقتل، فإذا أقمنا حدَّ الله فيها عاش المجتمع في أمن، فيخاف كل من يجب السرقة من العقوبة فتكون زاجراً له عن ارتكاب معصيته، فهي تحقق الأمن له أيضاً، ويحصل بذلك حفظ أموال الناس.

- إن الأساس النفسي الدافع إلى السرقة: حب المال وحب الدنيا، حباً يطغى على حكم الله وحب الله، فلا بد من تزكية النفس بإخراج عظمة الدنيا من القلب، حتى نكون مترفعين عن الحرام والسرقة.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢٦١٦ ومسلم رقم ١٧٠٩ عن عبادة بن الصامت ١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) وهي الآية المذكورة آنفاً.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٦٧٨٨ وبمعناه في مسلم رقم ١٨٦٦.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٢٤٠١ ومسلم رقم ١٦٨٧، عن أبي هريرة ﷺ.

ومن دوافع السارق إلى السرقة أحياناً: الخوف من الفقر، وهو ناتج عن عدم الثقة بالله بها تكفل من رزق العباد، وناتج من سلوك السبيل غير المشروع في معالجة الفقر، وناتج من تقصير بعض الأغنياء في حق الفقراء، فلا بد في معالجة السرقة من معالجة الأمر الأول بالإقناع الفكري السليم، ومن معالجة الأمر الثاني ببيانِ الأحكام الفقهية في كيفية دفع الفقر، ومعرفةِ متى يجوز للإنسان أن يسأل الناس، ومن معالجة الأمر الثالث بحصّ الأغنياء على تقديم المال للفقراء والبحثِ عنهم وإعطائهم ما يغنيهم.

ـ ومن صور السرقة التي حذر منها النبي ﷺ:

-سرقة أملاك الآخرين ونسبتها إلى نفسك: قال ﷺ: «من أخذ شبراً من الأرض ظلماً؛ فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين»(١).

- الأخذ من نتاج ممتلكات الآخرين بغير إذنهم: ومنه حلب حليب المواشي بغير إذن أصحابها، وقال الله الله الله الحدّ ماشية امرئ بغير إذنه، أيجب أحدكم أن تؤتى مَشْرُبَتَه فتكسَر خِزانته فيُنتَقَل طعامُه؟ وإنها تَخْزُنُ لهم ضُروعُ مواشيهم أطْعِاتهم، فلا يحلبن أحدماشية أحد إلا بإذنه»(٢).

- الغلول: وهو ما يأخذه الولاة والموظفون من الأموال العامة بغير حق، ﴿ وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَا عَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةَ مُّمَ تُوفَى كُلُ نَفْسٍ مَاكَسَبَتُ وَهُمْ لَا عَلَى يُظْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: ١٦١]، وقال ﷺ: «يا أيها الناس من عمل منكم لنا على عمل فكتمنا منه مخييطاً فها فوقه فهو غلّ يأتي به يوم القيامة» (٣)، وقال ﷺ: «من

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٣٠٢٦ ومسلم رقم ١٦١٠، عن سعيد بن زيد ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٣٠٣ أخرجه مسلم رقم ١٧٢٦، عن ابن عمر ١٠٠٠٠

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم رقم ١٨٣٣ وأحمد ٤/ ١٩٢ وأبو داود رقم ٣٥٨١، عن عدي بن عَميرة ،

استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فها أَخَذ بعد ذلك فهو غلول»(١).

#### -الربا:

الربا من الكبائر فقد نهى الله عنه وهدد فاعله بالحرب من الله ورسوله هذه فقال: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَمَا اللهُ وَرَسُولِهِ عَلَى اللهَ وَوَلَّ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِى مِنَ ٱلرّبَوَاْ إِن كُنتُم مُوّمِنِينَ \* فَإِن لَّمَ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللّهِ وَرَسُولِهِ \* وَإِن تُبتُم فَلَكُم رُءُوسُ أَمُولِكُم لا تَظْلِمُونَ وَلا تُغْلِمُونَ وَلا تُظْلِمُونَ فَاللهُ مَن عَلَيْ بِعَمِي وَلا يَعْلَى مُولِكُم اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أو عن الإيهان، وقد تكون بالإمهال ليزداد إثباً، وقد تكون بسوء الختام، وقد تكون بإفقاره بعد الغني، وغير ذلك، أعاذنا الله من غضبه وحربه.

والربا من أكثر أبواب المال الحرام انتشاراً في زماننا، ومن أكثر ما يستهين به الناس، فإن السارق أو المرتشي أو الآكل لمال اليتيم يشعرون بأنهم مجرمون، لكننا نجد أكثر المسلمين الذين يقعون في الربا اليوم لا يشعرون بالذنب، أو لا يعرفون أنهم يقعون في كبيرة وجريمة وظلم، وقد سمي الربا بغير اسمه كاسم الفائدة والتجارة ونحو ذلك، فسهّل بذلك ارتكابه، وقد رَدَّ الله عليهم تشبيههم الربا بالبيع، بقوله: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَيِّعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا أَ وَأَحَلَ ٱللهُ الْبَيِّعُ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا أَ وَالبَقرة: ٢٧٥].

ومما هَوَّنَ الربا عند الناس وكان سبباً في انتشاره جهلهم بحقيقة الربا وتفصيلاته، وجهلهم متى تكون المعاملات المالية ربوية ومتى لا تكون، لذلك فمن واجبكل مسلم أن يتعلم من فقه المعاملات ما يعرف به الحرام من الحلال، وأن يسأل عن معاملاته، وعندئذ يكون عارفاً بالربا وغيره مما حرم الله.

وقد أشار الله إلى أثر الربا في صرف المرابي عن الهداية والحق، فيصير كأنه مخبوط من الشيطان، يمشي على غير هدى، ولا يدري حقاً من باطل، فقال سبحانه: ﴿ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وإذا كان مقصودُ الناس من الربا زيادةَ المال، فقد عامل الله المرابي بعكس ما يريد، فجعل الربا سبباً في محق المال ومحق بركته، قال عز وجل: ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَوْا وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ كُلَّ كَفَارٍ أَثِيمٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

فبادر أيها المسلم الذي وقع في الربا إلى التوبة النصوح منه، ولا تتم التوبة حتى ترد المال الذي أخذته بالربا إلى من أخذته منه، فإن لم تعرفه تتخلص من هذا المال في وجوه الخير العامة، ولا تأكله ولا تدخله في بطنك، ولا تستفد منه لنفسك، عسى أن يتوب الله عليك، ويهديك إلى الصلاح فيها بقي من عمرك.

- أكل مال اليتيم والضعيف: وهذا نجده مستهاناً به فيه في مجتمعاتنا، فكم من وَصِيٍّ، وكم من عمِّ أو جدٍّ يأكل مال أيتامه أو بعضها، أو يسيء التصرف فيها، أو يبخل عليهم بأموالهم وحقوقهم، وينمِّيها لنفسه.

وقد حذر الله من ذلك أشد الحذر فقال: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُونَ أَمُونَلَ الْمَا إِنَّمَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠]، وقال سبحانه: ﴿ وَءَاتُوا ٱلْمَا نَكُمُ آمُونَكُمُ أَوْلا تَلَبَدَّلُوا ٱلْخِيدَ بِٱلطَّيِبِ وَلا تَأْكُلُوا ٱمُولَكُمُ إِلَى النساء: ٢].

وعلى الوصي في مال اليتيم أن يتعلم أحكام وصايته فيعرف ما يجوز له أن يأخذ وما لا يجوز، وعليه أن يبالغ في رعاية حقوقهم والحرص على عدم الاعتداء عليهم، قال تعالى: ﴿وَلَا نَقَرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ آحَسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ

<sup>(</sup>١) حوباً: أي إثماً.

- أكل الدّين: كثيراً ما ترى من يأخذ ديناً ولا يرده، ويتهاون في ردّه وهو مستطيع ردّه، ويستفيد من مال غيره وصاحبه محتاج إليه يطالبه به وهو أولى بأن يستفيد منه عندئذ، وقد نهى النبي عن تأخير سداد الدين إذا حل أجله أو طالب به صاحبه، وبين أنه ظلم، فقال: «مطل الغني ظلم» (۱) وقال عن: «ليّ الواجد (۲) يحل عرضه وعقوبته» (۳)، وقوله: يحل عرضه أي يجيز للإنسان أن يفضحه ويشهر بسمعته ويقول له: مطلتني، «وعقوبته»: أي تعزيره وسجنه ونحو ذلك.

كما بين النبي على حالة التزكية التي يجب أن يكون عليها من يحتاج إلى الدين، فلا يطلب ديناً إلا وهو ينوي سداده، فقال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءَها أدّى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله»(٤)، وهذا تحذير للمسلم بالعذاب والإبعاد والإهمال، إذا اعتدى على أموال الناس، أو نوى أن يعتدي على أموالهم.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٢١٦٦ ومسلم رقم ١٥٦٤، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) أي مطل ومراوغة من يجد سداد الدين و لا يسده.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح، أخرجه أبو داود رقم ٣٦٢٨ وابن حبان رقم ٥٠٨٩ والحاكم رقم ٥٠٦٥ وصحح إسناده. رووه عن الشريد هم، وقال أبو داود: قال ابن المبارك: « يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له» ورواه البخاري في ترجمة قبل حديث ٢٢٧١ وقال: «باب لصاحب الحق مقال، ويذكر عن النبي ﷺ: لي الواجد يحل عقوبته وعرضه، قال سفيان: عرضه: يقول: مطلتني، وعقوبته: الحبس.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري رقم ٢٢٥٧، عن أبي هريرة ١٠٠٠.

ونُذَكِّر المسلم الذي سُرِق من مالِه أو أكلَه عليه المدين؛ أنه لا ينبغي أن يجزن على ذلك، فإن الله تعالى يكتب له هذا المال المسروق صدقة، فيفرح بها يوم القيامة ويجدها خيراً، فهي لم تَضِعْ بالنسبة له، قال على: «وما سُرق منه له صدقة»(۱).

- أخذ الرشوة: وهذا مما يكثر في زماننا بصور شتى، وصاحبه ملعون، يجب عليه أن يتوب، ويرد الحقوق إلى أهلها، قال على الله الراشي والمرتشى»(٢).

والذي يأخذ الرشوة يأكل مالاً حراماً بغير حق، وفُشُوُّ الرشوة بين الناس سبب في عدم أداء حقوق الناس إلا بباطل وحرام، فالرشوة تفسد ضمير المسؤولين والموظفين وتجعلهم يهضمون الحقوق الخاصة والعامة، إذ يقدمون مصلحة الراشي الذي يعطيهم الرشوة، ويؤخرون مصالح غيره من الناس ويضيعون مصالح الدولة.

ومعالجة الرشوة في أي مجتمع تتوقف على العدالة والكفاية في رواتب الموظفين والعمال، فما دامت رواتب الموظفين والعمال دون حد الكفاية، مع القدرة على إعطائهم كفايتهم؛ فسيجعل بعضهم لنفسه من ذلك مبرراً للرشوة.

- ومن الرشوة أن يقبل الهدايا التي تأتيه بسبب وظيفته لا لشخصه، فعن أبي حُميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي قال: استعمل رسول الله رجلاً من الأزد على صدقات بني سليم يدعى بن اللتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم، وهذا هدية، فقال رسول الله ن : "فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك، إن كنت صادقاً" ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ١٥٥٢ عن جابر ١٠٥٠

<sup>(</sup>۲) حدیث صحیح، أخرجه الترمذي ۱۳۳۱ و۱۳۳۷ وأبو داود ۳۵۸۰ وابن حبان رقم ۷۰۷۷ وابن حبان رقم ۵۰۷۷ عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم.

«أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل ممّا ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هديّة أهديت لي! أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً، والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة، فلا أعْرِفَنّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خُوار، أو شاة تَيْعَر(۱)، ثم رفع يديه حتى رُئي بياض إبطيه فقال: اللهم هل بلغت؟ »(۱).

فالموظف الذي يأخذ هدايا وأموالاً على عمل عام استعمل فيه، سيأتي يوم القيامة يحملها، وهي في معنى الرشوة، لأن الذي أعطاه إياها ما كان ليعطيه إياها إلا ليتوصل إلى ما لا يحق له، أو يطلبها الموظف ليخدم ويقدم غير مستحق على مستحق، أو يكون الموظف نائباً عن الدولة في إجراء عقود وشراء لوازم؛ فلا يبحث عن الأنفع والأرخص للدولة ولا يبحث عن الموصفات التي تريدها الدولة، بل يجري العقد مع من يعطيه هدية أو رشوة، فإن لم يعطه هديةً لم يجر العقد معه ولو كانت مواصفاته مطابقة، وإذا وجد أكثر من واحد مواصفاتهم مطابقة قدم من يعطيه أكثر، وهذا مال حرام يأخذه الموظف بغير حق، سيحمله يوم القيامة، وكم من الناس اليوم يُهدَى إليه سيارات وكمبيوترات وساعات وحلويات وأموال وغيرها، سيحملها على ظهره.

- القهار: وهو من الميسر الذي حرمه الله، قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِنَّمَا اللّهَ عَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوۤ ا إِنَّمَا اللّهَ عَلَى وَالْمَيْسِرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَكُمْ تُقْلِحُونَ \* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوةَ وَالْبَغْضَآءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن السَّمَونَ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوة وَالْبَغْضَآء فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدُّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن الصَّلَوْةِ فَهَلْ أَنهُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩٠-٩١].

<sup>(</sup>١) الرُّغاء: صوت الإبل، والحُّوار: صوت البقر، واليُّعار: صوت الغنم.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٦٥٧٨ ومسلم رقم ١٨٣٢، وهذا لفظ مسلم.

والمقامرة والمراهنة تعرِّض الإنسان ليخسر ماله بغير فائدة، أو ليأخذ مال غيره بغير حق، فإما أن يعطى حراماً أو يأكل حراماً.

وما دام الإنسان قد قَبِلَ لنفسه أن يدخل في احتمال خسارته لهذا المال بغير حق ولا فائدة، فلْيَتَخَلَّ عن هذا المال بها ينفعه في آخرته وينفع غيره في دنياه، لذلك قال رسول الله على: «من حَلَف فقال في حَلْفه: واللات والعزى؛ فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامِرْك فليتصدق»(١).

وقد صارت أنواع القهار وصوره في هذه الأيام كثيرة، منها ما يسمى باليانصيب الخيري، وهو أن يدفع الإنسان مبلغاً من المال صغيراً ويعطَى بطاقة فيها رقم، يسمونها ورقة اليانصيب، وقد يشتري أكثر من ورقة، ثم يُرصَد جزء من الأموال التي حُصِّلت لجهة خيرية كالفقراء أو المرضى أو المحتاجين أو الأيتام، ويرصد جزء من الأموال لصاحب البطاقة التي تفوز بالقرعة أو بالحظ عند السحب على الجوائز، وهذا من القهار، وهو حرام، على كل من شارك فيه، ومال حرام لمن أخذه، وأكثر الناس لا يدفعون أموالهم رغبة في عون المحتاجين، بل طمعاً في هذه الجوائز، ويأخذها واحد منهم بالحظ، وبغير حق شرعي.

ومن صور القمار أن يشتري بطاقة لدعم المباريات الرياضية، وترصد الأموال لدعم الرياضة وجزء منها لمن يفوز بالحظ.

ومن صور القهار ما تفعله شركات الاتصالات بالهواتف النقالة، إذ يبعث الناس رسائل بسعر معين، تكون بعض أموالها لجهة معينة، وجزء منها لشركة الاتصالات، وجزء منها لمن يفوز بالحظ، وهو قهار ومال حرام.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٤٥٧٩ ومسلم رقم ١٦٤٧ عن أبي هريرة ﷺ، وقال الخطابي في شرحه: فليتصدق بقدر ما جعله حظاً في القهار.

ومن صور القهار بيع سلع بأغلى من سعرها مقابل بطاقة مع السلعة، يفوز واحد من المشترين بمبلغ كبير، ويربح أصحاب السلعة أرباحاً كثيرة من وراء ذلك، ويتشجع بعض الناس لشراء هذه السلع على الرغم من أنها بأسعار غالية رغبة في احتمال الفوز بالربح والقهار، مما يشكل أيضاً منافسة غير شريفة في الأسواق، فبدلاً من أن يسارع الناس إلى السلعة الأجود يسارعون إلى السلعة التي تقترن بالقهار ولو كانت أقل جودة.

- الاحتكار: وهو أن يحبس سلعة يحتاجها الناس حتى يغلو سعرها لقلة وجودها في السوق، ثم يبيعها بسعر غالٍ مستغلاً حاجة الناس، فها يأكله من مال زائد عن سعرها الطبيعي حرام، وهو آثم بحبس السلعة عن الناس وهم يحتاجونها، قال ﷺ: "من احتكر فهو خاطئ»(۱) أي عاص.

ـ الغِشّ: وهذا مما يكثر في البيوع والمعاملات، وقد حذرنا منه النبي ﷺ فقال: «من غشنا فليس منا»(٢)، فمن يرضى غش أخيه المسلم فقد نزل عن رتبه المسلم وأخلاقياته، وانحط في نفسه ودساها.

ولا ينبغي لمسلم أن يبيع شيئاً معيباً لا يرتضي هو أن يشتري مثله، أو لا يرتضي من بائع أن يخبئ عنه عيبه، فإذا بعت شيئاً فأعْلِمْ أخاك المسلم ما فيه من العيب، ولا تكتم، فتكونَ ممن طمع بالدنيا وقدمها على آخرته وتزكيته، فالمال الذي يدخل عليك من الغش مال حرام وظلم.

\_ الاستغلال: ومنه استغلال حاجة العمال، وحاجة الموظفين والموظفات الى الوظيفة، وتشغيلهم بأسعار وأجور زهيدة، على الرغم من قدرة صاحب

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم رقم ١٠١ عن أبي هريرة ١٠٠٠

منع الزكاة: أوجب الله إخراج نصيب من المال زكاةً للفقراء والمساكين والمستحقين، ولا والمستحقين، ولا يعود هذا المال لصاحبه، فإذا مَنَعَهم إيّاه وأكلَه فقدْ أكل مالاً حراماً (٢).

ومن أُعطِي مالَ الزكاة فأخره عن المستحقين؛ فإنه ينال إثماً بقدر تأخيره، فلا يجوز تأخير مال الإنسان مع القدرة على تسليمه إياه، كما لا يجوز تأخير الدين عن الدائن إذا قدرْتَ على سداده وصاحبه محتاج إليه.

منع الميراث عن بعض الورثة: حدد الله تعالى أصحاب الميراث وفرض لكل نصيباً، ﴿ فَرِيضَكُ مِّنَ اللَّهِ أَنَ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ [النساء: ١١]، وبعد أن ذكر الله أهم أحكام الميراث وأنصبته؛ هدد الذي يعصون الله ويخالفون حدوده فقال سبحانه: ﴿ يَلُكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَن يُطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلُهُ جَنَت تَجرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِك يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودُهُ، يُدْخِلُهُ نارًا الْفَوْرُ ٱلْفَوْرُ اللّهَ عَصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نارًا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نارًا اللهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نارًا اللهُ اللهِ عَلَى اللّهُ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدّ حُدُودَهُ، يُدْخِلُهُ نارًا الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٥٧٠٣ ومسلم بنحوه رقم ٤٤٠٣ عن أبي ذر الغفاري ١٠٠٠ أخرجه

<sup>(</sup>٢) وقد ذكرت آيات وأحاديث تدل على وجوب إخراج الزكاة وعقوبة تاركها؛ عند الحديث عن عبادة الزكاة.

## خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِيثٌ ﴾ [النساء: ١٣-١٤].

وبعض الناس يأكلون ميراث إخوانهم، وبعض الناس يأكلون ميراث أخواتهم وميراث النساء، وبعض الناس يأكلون ميراث الصغار والأيتام، وكل ذك أكل للهال الحرام، وسرقة لحقوق الآخرين، فيجب إعطاء كل ذي حق حقه، فإن سامح بعد ذلك بطيب نفس منه فلا بأس أن يأخذ الإنسان منه بغير حياء ولا إجبار ولا تحايل.

وبعضهم يمنع الزكاة عن النساء المتزوجات، بحجة أنه لا يريد أن يعطي المال للغريب، حتى لا يصل المال إلى زوجها، وتراه ينفع زوجته من مال الميراث وهي غريبة، ولا يرى في ذلك حرجاً، وكأن هذا البائس المحتال المخادع يظن أن الله حينها شرع هذه الأحكام لم يكن يعلم أن من النساء المستحقات للميراث من ستكون متزوجة!!

- أكل مهر المرأة: جعل الله للزوجة عند عقد زواجها حقاً من المال مهراً من زوجها، وأوجب إعطاءها إياه، فهو حق لها وحدها، ولا يجوز أن يطالب الأب أو الأعهام أو الأخوال بنصيب من المال حتى يزوجها، فإن لم يعطهم الزوج لم يقبلوا تزويجه، فها يأخذونه من مال لقاء ذلك فهو مال حرام، ولا يجوز للزوج أن يأكل هذا المهر ويأخذه من زوجته بعد أن أعطاها إياه، إلا إذا تبرعت له بشيء من ذلك من غير إحراج ولا استحياء وإنها عن رضا منها، وإذا أعطته إياه على سبيل الدين فعليه أن يرده إليها، قال تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ وَإِذَا أَعطته إياه على سبيل الدين فعليه أن يرده إليها، قال تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ وَإِذَا أَعطته إياه على سبيل الدين فعليه أن يرده إليها، قال تعالى: ﴿ وَءَاتُواْ النِّسَاءَ وَانَا عَنْ رَكَا النَّاءَ عَنْ اللَّهُ عَنْ شَيْءٍ وَمِّنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وبعض الرجال إذا كره امرأته وأراد أن يتزوج زوجة ثانية؛ يدفع زوجته الأولى إلى طَلَبِ الطلاق والفسخ، على الرغم من أنه يريد تطليقها لأمرٍ عندَه، لا بسبب منها ولا بإساءة منها، فيؤذيها ويضيع حقوقها حتى تطلب الطلاق

وتتنازل عن المهر، ولا يفعل ذلك إلا بخيل كذاب خسيس النفس قليل المروءة، ومن يفعل ذلك يكون قد أكل مالاً حراماً يأثم به، قال تعالى: ﴿وَإِنَّ أَرَدَتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْج مَكَاك زَوْج وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَنهُنَّ قِنطارًا فَلاَ تَأْخُذُواْمِنهُ شَيْعًا أَتَا خُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ فَكَيْف تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ فِيئناً \* وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضِ وَأَخَذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ مِيثَنقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: ٢٠-٢١].

- وصور المال الحرام التي يمكن أن يقع فيها الإنسان أو يأكلها حراماً كثيرة.

منها: أن يطالب بحق الشفعة وهو لا يريدها، وإنها يتوصل بذلك إلى إرضائه بمبلغ من المال، فهو حرام يأكله.

ومنها: أن يكلف بعمل فلا يقوم بحقه ولا يُتقِنُه، فيأكل بعض أجرته مالاً حراماً بغير حق، لأنه إنها استحق الأجر على تمام العمل، وهو لم يتم العمل، بل قصر فيه وأساء وغش.

ومنها: النصب والاحتيال لأخذ أموال الناس بغير حق، كأن يشترك معهم في تجارة ثم يسرق منها، أو ينكر أن لهم حقوقاً مالية معه، ويكون قد رَتَّبَ أمورَه بطريقة لا تدينه قانوناً.

ومنها: أن يشتري ما يعلم أنه سرقة، أو ما يعلم أن فيه حقاً لغيره، فيشتريه وقد لا يستطيع صاحبه أن يصل إلى ماله بعد ذلك.

ومنها: ما يدخل على الإنسان من مال نتيجة بيع مكروه أو محرَّم، باطل أو فاسد، من البيوع التي نهى عنها النبي ، كبيع الإنسان لما لا يملك، وبيع الملامسة والمنبذة، وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وبيع النجش، وبيع الغرر، والبيع مع الجهالة في الثمن أو المثمنجهالة تؤدي إلى النزاع والخلاف، وغير ذلك.

ومنها: أن ينشغل المسلم بطلب المال المباح عن إقامة فريضة الصلاة

والجهاد وصلة الرحم ونحو ذلك من الفرائض العينية أو الفرائض الكفائية إذا تعيَّنت عليه، فإذا انشغل بطلب المال المباح في هذه الحالة وهو يجد الحد الأدنى الذي يعيش به؛ فإنه يكون قد أدخل على نفسه كسباً حراماً لأنه شغله عن واجب من غير ضرورة، وترك الواجب حرام، وما يؤدي إلى الوقوع في الحرام أو يشغل عن الواجب فهو حرام.

#### - الإنفاق المحرم:

وقد يقع الإنسان في الإثم نتيجة سوء التعامل مع المال، حتى ولو لم يأكل منه لنفسه، والله تعالى كما يحاسب أحدنا عن المال من أين اكتسبه، كذلك يحاسبه فيم أنفقه، ومن ذلك:

### \_التصرف في المال العام بغير حق:

بأن يأخذ من المال العام ما لا يحق له، أو يتصرف به على غيره وجهه، أو يمنعه من يستحقه، أو يعطيه لمن لا يستحقه، أو ينفقه في شيء غيره أنفع للمسلمين، قال على: "إن رجالاً يتخوّضون في مال الله بغير حق؛ فلهم الناريوم القيامة»(١).

# - إنفاق المال في مباح مع ترك الواجب الذي عليه في ذلك المال:

من وجب عليه في ماله واجب شرعي أن يؤديه؛ ثم لا يؤديه يكون قد أكل ما ليس له، فهو عاصٍ لله، وآكِلٌ لمال حرام، كمن لا يعطي من ماله لقريب تجب نفقته عليه، أو يمتنع من إعطاء مريض لإنقاذه، حينها يكون المريض

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري رقم ۲۹۵۰ عن خولة بنت ثامر الأنصارية رضي الله عنها. ونصه عند الترمذي رقم ۲۳۷۶ «إن هذا المال خضرة حلوة من أصابه بحقه بورك له فيه، ورب متخوض فيها شاءت به نفسه من مال الله ورسوله، ليس له يوم القيامة إلا النار» قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

معرَّضاً للهلاك إن لم يعط هذا المال، أو يبخل بها وجب عليه من دفع مال للجهاد في سبيل الله، أو للإعداد للجهاد، عندما تكون الأمة محتاجة إلى ماله ومال أمثالِه، ولم يوجد من يتصدق، وليس للأمة والدولة دخل تقيم به الجهاد المفروض فرضاً عينياً أو كفائياً؛ ففي هذه الحالات وأمثالها إذا أنفق الإنسان هذا المال الذي وجب عليه أن يتصدق به، إذا أنفقه على نفسه أو غيره في مباح؛ صار هذا المباح حراماً، لأنه ضيع حق الله، وأكل مالاً وجب لله فيه حق.

وحينها وجب لله حق في المال؛ فقد صار هذا المال لغير صاحبه، صار إلى من أوجب الله الإنفاق عليهم منه، ولم يعد مقدارُ هذا الحق لمالكه، ولا يباح له أن يستعمله وأن يأكله لنفسه كما يريد.

قال تعالى: ﴿ هَا أَنتُمْ هَا وُلاَءَ تُدْعَوْنَ لِلُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخُلُّ وَمَن يَبْخُلُ فَإِنَّمَا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُّ وَٱنتُمُ ٱلْفُقَرَاّةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَ وَٱللَّهُ ٱلْغَنِيُ وَٱنتُمُ ٱلْفُقَرَاّةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَبْخُلُ عَن نَفْسِهِ وَ وَاللَّهُ ٱلْغَنِي وَآنَتُمُ الْفُقَرَالَةُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَبْخُلُ مَن يَنْفُلُونُ وَاللَّهُ الْغَيْنُ وَاللَّهُ الْعَنْفُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

فالذي يرى في الأمة حاجة إلى إيجاد علماء ودعاة، لتعليم الناس فرائض دينهم ولدعوة الكافرين إلى الإسلام دينِ الله الحق، ويجد غيره ممن يملك مالاً يمتنع من البذل فيه، وهو أيضاً لا يدفع من ماله الزائد عن حاجته في هذا؛ يكون قد أثم هو وكل قادر على الصدقة والبذل فيها وجب.

وتجد مثل هذا الغني قد يبني قصراً بمليون دينار، وهو لا يتصدق لتعليم الناس فرائضهم ودعوة الكافرين إلى الإسلام بهائة دينار، فهل يكون ما بَناه حلالاً أم بَناه من مال حرام، قد أوجب الله عليه إخراجه لفريضة من فرائضة الكفائية؟!

وأبواب المال الحرام كثيرة غير ذلك، وإنها ذكرت أخطرها وأكثرها وقوعاً، فلنتق الله في أنفسنا، ولنحذر مما يفسد قلوبنا وإيهاننا وتزكيتنا.



السمع كغيره من نعم الله على الإنسان هو محل للتكليف، وعلى الإنسان أن يزكيه، والله تعالى يَسأل العبد عما سمع وكيف تعامل مع ما سمع: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبُصَرَ وَاللهُ وَالْمُؤَادَكُلُ أُولَئِكَكَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٣٦].

وقال سبحانه: ﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا اللَّغُو اَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَا آَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُهُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥]. وإذا كان المؤمن مطالباً بالإعراض عن اللغو وهو الكلام الذي لا نفع فيه؛ فكيف بالكلام الباطل المحرم، والآية تشير إلى أن ما حَرُمَ كلامُه حَرُمَ سماعُه والجلوسُ في مجلسه.

وقال سبحانه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِى لَهُوَ ٱلْحَكِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوا ۚ أُولَيِّكَ لَهُمْ عَذَابُ مُّهِينٌ ﴾ [لقمان: ٦].

## الغناء والمعازف

ومما يدخل في اللهو الصارف عن ذكر الله وعن سبيل الله: الغناء الماجن الفاحش، والغناء الذي يكون على حساب قراءة القرآن وأداء الطاعة وإقامة

الفرائض.

وقد أسرف الناس في معصية سماع الغناء الماجن، فصار يدخل في أوقات الناس كلها، ويلتصق بأحاديثهم ومناسباتهم وأخبارهم، فضلاً عن تخصيص أوقات له واجتهاد في نشره في المجتمعات.

ورافقه غالباً المعازفُ والموسيقى، ورافقه أحياناً الرقص وكشف العورات وإثارة الغرائز والشهوات الفاحشة.

والذي عليه جمهور علماء المسلمين حرمة المعازف، لقول النبي الليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحجرير والخمر والمعازف، ولينزلن أقوام إلى جنب عَلَم (١) يروح عليه بسارحة (٢) لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله، ويَضَعُ العَلَم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة (٣)، واستثنى بعض العلماء الدف في الفرح ونحوه، وقد وردت في ذلك أحاديث مقبولة، وأجاز بعضهم الطبل في المعركة.

ومن المتفق عليه أن الأغاني والمعازف إذا كانت تثير الرقص وتحرك النفس إلى الحرام والشهوة والخمر ونحوها فهي محرمة.

ومن المتفق عليه أنه لا يجوز أن تغني النساء للرجال، لأنه نوع من الخضوع بالقول يدخل الشهوة على القلوب قال تعالى: ﴿ فَلَا تَخَضَعُنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعُ ٱلَّذِى فِي قَلْمِهِ مَرَضٌ ﴾ [الأحزاب: ٣٢].

وكثير من الغناء اليوم كلام فاحش يزين الشهوة والفاحشة، ويدعو إلى علاقات محرمة، أو على الأقل يصف حالات من الحب يستحيى أن يقولها

<sup>(</sup>١) أي جبل.

<sup>(</sup>٢) بغنم يرعَونها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري رقم ٥٢٦٨ عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري ١٠٠٠.

الرجل لزوجته أمام الناس، وإذا بالمغني أو المغنية تقولها بلا خجل أمام الملايين من خلال التلفاز والراديو والمهرجانات وغير ذلك، ولا يخجل الناس من سهاعها ولا ينكرونها ولا يقومون عن مجلسها أو لا يغلقونها.

إنه إذا جاز للمؤمن أن يسمع بعض الغناء المباح، الذي يُذَكِّر بالله ورسوله وحبهما وطاعتهما ونحو ذلك، وأن يسمع نقر الدُّفَّ، على ما في جوازه من خلاف بين العلماء، فإن ذلك لا يجوز أن يكون على حساب الفرائض والواجبات، ولا أن يكون سبباً في التأخير عنها، ولا يجوز أن يكون على حساب قراءة القرآن وذكر الله ودراسة العلم ومجالس الخير.

بعد أن أسلم البراء بن مالك گوكان شاعراً رآه أخوه أنس بن مالك يدندن بالشعر، وهو لم يترنم بحرام، ومع ذلك قال له: (يا أخي تتغنى بالشعر وقد أبدلك الله به القرآن)(۱).

فإن كان أحدنا سامعاً ولا بد من النشيد الإسلامي النزيه، الطاهر المعاني، فلا يكثر من ذلك، بل يجعله قليلاً في حياته وأوقاته، كالملح للطعام.

وكلما كان الإنسان أحرص على تزكية نفسه كلما كان أحرص على وقته، وكان أحرص على أن يقضيها في النفع، بل في الأنفع.

وإذا كان بعض للعلماء قد اختلفوا في المعازف وحرمتها، فعلى المؤمن المزكي لنفسه أن يكون بعيداً عنها قدر الإمكان، حتى وإن ترجح لديه جواز بعضها، يبتعد عنها من باب ترك الشبهات، ومن باب الحذر مما لا بأس به خوفاً من أن يؤدي إلى ما فيه بأس، وحتى لا يشغل نفسه بها عن ذكر الله والطاعات.

وحتى الغناء الطيب والإنشاد الإسلامي لا ينبغي للمسلم أن يكثر منه، فيكون على حساب القرآن والعلم والذكر، فإنه يصير مذموماً إذا ضيع به

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء ١/ ١٩٨.

الإنسانُ واجباً أو مندوباً.



من المعاصي والذنوب التي يجب البعد عنها: الابتداع في دين الله.

والبدعة هي نسبة ما ليس من الدين إلى الدين أن فما أحدث من الأعمال ونسب إلى الدين وُجُوْبُه أو نَدْبُه، ولا يدل على ذلك دليل في دين الله وشرعه، لا من دليل خاص، ولا من نص عام، ولا من قاعدة عامة مستنبطة من الشرع؛ فهو من البدع التي نهينا عنها وحذرنا منها النبي .

يجب على المسلم في علمه كلّه أن ينطلق من الكتاب والسنة وأن يتبعها، كما يجب عليه في عمله أن يكون وفق ذلك العلم الذي يأخذه من الكتاب والسنة، فلا ينبغي للمسلم أن يبتدع عملاً ليس فيهما وينسبه إلى الدين ما لم يكن مستنبطاً منهما أو راجعاً إليهما ولو على وجه عام.

وما دلت عليه أصول الشريعة وأدلتها العامة يكون من الشريعة ما لم ترد نصوص صحيحة صريحة تخالف تلك القواعد وتدل على استثناء أمر معين تخرجه من الشريعة، وقد حذرنا النبي هي من هذه البدع وهذا الاستحداث، فقال هي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»(٢).

<sup>(</sup>۱) مجرد النسبة يعد ابتداعاً في الدين حتى ولو لم يعمل بهذا العمل الذي أدخله في الدين، وقد يعمل هذا العمل المخالف للدين ولا ينسبه إلى الدين؛ فهو عاص، ولكنه لا يسمى مبتدعاً، وإذا اجتمعت معصية الفعل مع معصية الابتداع؛ صارت معصيتان، فيشتد الإثم والحرمة.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري رقم ٢٥٥٠، ومسلم رقم ١٧١٨ عن عائشة رضي الله عنها.

وقال النبي ﷺ: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ" (١).

ومما عليه أمر الشارع ومما هو من الشرع ما ورد في فروع الأدلة وأصولها، في شهد له أصل من أصول الإسلام على الجملة؛ لا يجوز أن يعتبر من البدعة، كما أن ما خرج عن أصول الشريعة وفروعها يكون من البدعة إذا نُسِب إلى دين الله.

وقد حذر النبي الله الحذر من الابتداع في دين الله ، فكان الله الخدر من الابتداع في دين الله ، فكان الله وطب احمرت عيناه ، وعلا صوته ، واشتد غضبه ، حتى كأنه منذر جيش يقول: صبّحكم مسّاكم ، ويقول: «بعثت أنا والساعة كهاتين» ، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ، ويقول: «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي محمد الله ، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة» (۱).

ويجب على كل مسلم - ولا سيما العالم - أن يدرك حقيقة البدعة حتى لا يصف بعض الأمور التي تشهد لها الشريعة وأدلتها العامة بأنها بدعة، فما دل عليه دليل تفصيلي أو عام من أدلة الشريعة ولو كان ظنياً أي يغلب على الظن أنه صحيح، أو أنه يدل على ما استنبطه منه؛ فإنه يخرج الأمر عن أن يكون

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم رقم ١٧١٨ عن عائشة رضي الله عنها، وأخرجه البخاري معلقاً بغير إسناد بصيغة الجزم عن رسول الله ﷺ في ترجمتين من عناوين صحيحه.

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم رقم ۸۹۷ في صحيحه، عن جابر بن عبد الله هم، وتتمة الحديث: «ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالاً فلأهله، ومن ترك دَيْناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ»، وروى البخاري رقم 6849 الجزء الأول من الحديث عن عبد الله بن مسعود هم ولم يرفعه إلى النبي وفظه: «قال عبد الله: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد وشرُّ الأمور محدثاتُها، و إن ما تُوع كون لاَتِّ وما أنشر بِمُعَجِزِين الله وهو ضد الضلال، (شر الأمور): أسوؤها. (ومحدثاتها): جمع محدثة، والمقصود بها البدعة، وهو ضد الضلال، (شر الأمور): أسوؤها. (ومحدثاتها): جمع محدثة، والمقصود بها البدعة، (بمعجزين): بفائتين من العذاب.

بدعة (١)، لا سيم إذا قال به إمام مجتهد أو عالم من علماء المسلمين الموثوقين، فمثل ذلك يعد من الخلافيات، ولا يصح اعتباره بدعة نذم بعضنا عليها.

وإنه كما لا ينبغي للمسلم أن يُدخِل في دين الله ما ليس منه لا يجوز أن يخرج له من دين الله ما هو منه، فكلاهما في الحكم سواء، وكلاهما يحتاج إلى تثبت من الحكم وورع فيه، مع علم واسع في الشريعة وأدلتها، فالمحدثة التي تدل عليها أصول الشريعة، وتدل على دخولها في الشرع في الجملة؛ تكون من الدين، بالقدر الذي أدخلها الدين فيه، فإن جعلها الدين مباحة فهي مباحة، ومن جعله سنة بغير دليل واجتهاد صحيح أو مقبول؛ فقد ابتدع، وإن جعلها الدين سنة فجعلها أحدنا واجبة بغير دليل واجتهاد مقبول؛ فقد ابتدع، وإن جعلها الدين فرضاً أو واجباً فجعلها أحدنا سنة أو مباحاً بغير دليل ولا اجتهاد مقبول؛ فقد غير في الدين وابتدع، ونسب إليه ما ليس منه.

\_ والبدعة تتفاوت بين بدعة في الاعتقاد قد تصل إلى الضلال والكفر، وبين بدعة كبيرة تكون محرمة، وبين بدعة صغيرة تكون أشبه بالمكروهات.

فالبدع ليست كلها في مستوى واحد، كما أن المعاصي منها ما هو كفر ومنها ما هو صغائر، فلا ينبغي أن يُظَنَّ بأن كل البدع تُخرِج

<sup>(</sup>۱) مثال ذلك: من يفتي ببدعية الإكثار من صيام شعبان، وقد ثبت صيام النبي الشعبان كله أو أكثر في صحيح البخاري، ومثال ذلك: من يفتي بعدم جواز الثبات على عدد معين من الأذكار، من غير أن ينسب هذا العدد إلى السنة، وقد ثبت في البخاري ومسلم أن النبي الأخكار حث على الدوام على الأعمال، فبين أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، والأعمال هنا تعني كل ما يرضاه الله وكل ما هو من طاعته سواء كان مما حددته السنة أم لم تحدده فيجوز لك أن تحدده بنص هذا الحديث وتداوم عليه، لكن لا يجوز أن تعتبر العدد الذي تداوم عليه سنة بذاته، وإنها مداومتك على أي عدد كانت؛ هي السنة التي سنها هذا الحديث وندب إليها وأحبها الله.

عن الدين، بل قليل منها ما يكون صاحبها كافراً أو ضالاً ضلالاً يخرج عن الملة، فقد تكون البدعة في الاعتقاد، وقد تكون مخرجة عن الملة وقد تكون ضلالاً لكنها غير مخرجة عن الملة، وقد تكون البدعة معصية محرَّمة وانحرافاً كبيراً وفسقاً، وقد تكون البدعة دون ذلك فتكون في مستوى المكروهات، وقد تكون البدعة فعلاً جائزاً لا حرج في فعله لكنه صار بدعة حينها اعتقد صاحبها أنها سنة، فالبدعة كانت في ظنه واعتقاده الخاطئ لا في ذات فعله، فلا بد أن أنها سنة، فالبدعة كانت في ظنه واعتقاده الخاطئ لا في ذات فعله، فلا بد أن يفرق المسلم بين هذه المستويات، ولا يجوز أن نُسَوِّي بين المُبتَدِعين في نظرتِنا إليهم وتعاملنا معهم.

والحكم بالابتداع على فعل؛ هو من وظيفة العلماء، ويحتاج إلى علم واسع وفقه كبير، واطلاع واسع على السنة، ومن عادة الفقهاء السابقين أن يحذروا من البدع في كل باب من أبواب العبادات، لكن أكثرهم لم يكن يسميها بدعة، وإنها ينظر ما هو حكم ذلك الفعل المبتدع فيقول: هذا الفعل حرام، وهذا الفعل مكروه، وهكذا، لأن البدعة لا تخرج عن الأحكام الشرعية المعروفة.

ولما كان أكثر العامة لا يستطيعون تمييز البدعة عن الأمر الاجتهادي الذي يسوغ فيه الخلاف، والذي يُعذَر صاحبه بالمخالفة فيه، فواجب العامة أن لا يصِفوا بعضهم بالبدعة إذا رأوهم على عمل يخالف ما تعلَّمُوه.

وواجب العلماء أيضاً أن ينبهوا طلابهم إلى المسائل التي تحتمل الخلاف، حتى لا يتجرأ طلابهم على وصف المخالِفِين بالبدعة ومخالفة السنة، بغير حق.



من الذنوب التي تكثر في زماننا المجاهرة بالذنب وإظهاره، بل تصل أحياناً إلى حدِّ التبجح به والعياذ بالله.

والمجاهر بالذنب يخشى عليه أن يخرج من رحمة الله وعافيته، فلا يوفق إلى تزكية ولا إلى خير، فعن أبي هريرة هوقال: سمعت رسول الله لله يقول: «كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه»(١).

والمجاهرون هم الذين يُظهرون معاصيهم ويتحدثون بها، فيفضحون أنفسهم أمام الناس، ومن المجاهرة إفشاء ما يكون بين الزوجين من المباح بينها.

ومن لم يجاهر بمعصية فهو مُعافَى، أي أن الله يعفو عنه ويعافيه، فيستره الله كما ستر على نفسه، وتكون نتيجته إلى التوبة والنجاة.

والمجاهر بذنبه يجمع إلى ذنبه ذنوباً أخرى، فهو يُشِيعُ الفاحشةَ والمعصية في المجتمع، ويُحرِّكُ الرغبة إلى الشر والمعصيةِ عند من يسمعه يذكر معصيته، وفي هذا جرم عظيم حيث يكون سبباً في انتشار المعصية، ويكون عليه إثم كل من تابعه فيها بسبب إشاعته لتلك المعصية.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري رقم ٧٢١ ومسلم رقم ٢٩٩٠.

وفي إفشائه لذنوبه تجرّؤٌ على الله تعالى، فإن الله نهاه عن المعصية وهو يفتخر بها أمام الناس، فهو يُغضِب الله تعالى بوقاحته وقلة حيائه واستخفافه بأمر الله.

كما أنه يستخف بنعمة الله إذ ستر عليه، فلا يبالي بهذه النعمة ويجحدها بعدم الشكر عليها.

كما أنه يفوت على نفسه كرم الله في الآخرة، لأن من ستر على نفسه في الدنيا لم يفضحه الله في الآخرة.

ثم إن في كشفه لعيوبه وذنوبه إذلالاً لنفسه، واستحقاقاً للعقوبة بإقامة الحد عليه والتعزير فيها يستوجب ذلك.

وإذا كان الحديث بالمعصية على سبيل السؤال والاستفتاء لأهل العلم؛ فلا يدخل ذلك في المجاهرة، لكن الأولى بالسائل أن لا يصرح للعالم بأنه فاعل الذنب، بل يسأل السؤال من غير أن ينسبه إلى فاعله، إلا عند الضرورة، ومن واجب العالم والمربي أن يصرف السائل عن التصريح باسم فاعل المعصية، تعليهً لهم أن يستروا على أنفسهم.



أيها المسلم: كن مع الله عبداً مستسلماً لحكمه، ملبياً لأمره، مستقيماً على شرعه، لا تنحرف، ولا تفكر أن تنحرف، لا تقبل من نفسك العصيان لخالقك، كن شاكراً لفضله وعطائه بإحسانك بين يديه.

كل معصية تجعلك مستحقاً لعقابه وإبعاده وسخطه، كل معصية تفسدك حالك، وثُخَرِّب جمالك، فالله لم يشرع لك إلا ما يُجمِّلك، وما فيه مصلحتك، ولم يَنْهَك إلا عما يَشِينُك، وما فيه مفسدتك ومضرتك.

وتر ك فرائض الله عليك من أعظم المعاصي، فلا تقل قلبي طاهر وأنت تترك الصلاة، فلو كنت طاهراً لطهرت أعمالك ولأطعت ربك وإلهك، ولا تبخل على الله فيها أوجب عليك من زكاة ومال، ولا تشغل نفسك عن الحج إلى بيت الله بدنيا زائلة تزداد منها، ولا تؤثِر أكلة تفسِد بها صياماً أوجبه الله عليك، وفتح لك به أبواب جِنانه، فتغلق بإفطارك وعصيانك باب الجنة وتفتح باب النار، لا تترك قولة الحق التي أمرك الله بها، تخاف من الخلق؟ فأين خوفك من الخالق؟ احرص على تعلم أحكام دينك أكثر مما تحرص على أحكام دنياك، لا تهجر كتاب ربك، ولا تغفل عنه.

## فهرس المحتويات

| وضوع الصفحة |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| ٥           | المنهج الجسدي العملي لمرحلة الطالبين بإقامة العبادات وترك المعاصي               |
| ٧           | مقدمة في تعريف الجسد وأهم تكاليفه                                               |
| ٨           | تعريف ألجسد والجسم                                                              |
| ٩           | علاقة الجسد بالعقل والقلب                                                       |
| 11          | ذِكْرُ أهم أحكام الله المرتبطة بالجوارح                                         |
| 11          | تَكَالَيفُ اللسانُ والكلام                                                      |
| ۱۳          | تكاليف العينين والبصرتكاليف العينين والبصر                                      |
| ۱۳          | تكاليف الأذنين والسمع                                                           |
| ١٤          | تكاليف اليدين                                                                   |
| 10          | تكاليف الرجلينتكاليف الرجلين                                                    |
| 10          | تكالف الفرح                                                                     |
| 17          | تكالف البطنتكالف البطن                                                          |
| 17          | الأوامرالأوامر                                                                  |
| 17          | النواهي                                                                         |
| ١٨          | أهم ما يَبدَأُ به من الأمور العملية الجسدية مَنْ أراد أن يزكي نفسه              |
| ۲۱          | البيئة المناسبة التي تهيئ للجسم الظرف الأنسب لتزكية النفس                       |
| 70          | الفصل الأول: التزكية بالأعمال الصالحة: الفرائض والنوافل                         |
| **          | مقدِّمة الفصل                                                                   |
| 34          | العبادات وكيف تؤدي على وجه يُزَكِّي النفس                                       |
| 3 3         | المبحث الأول: طلب العلم                                                         |
| ٤٠          | المبحث الثاني: كلمة الإيمان: الشهادتان                                          |
| 27          | المبحث الثالث: الوضوء                                                           |
| ٤٤          | المبحث الرابع: الصّلاة                                                          |
| 77          | من الأذكار والأدعية المسنونة المتعلقة بالأذان والمسجد والوضوء والصلاة وما بعدها |
| ٧٢          | المبحث الخامس: الزكاة والصدقة                                                   |
| ٧٧          | المحث السادس: الصيام                                                            |

| ٨٥    | المبحث السابع: الحج والعمرة                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| ۸٧    | فضل الحج والعمرة                                                |
| ۸۸    | من أذكار الحج                                                   |
| 91    | المبحث الثامن: قراءة القرآن                                     |
| 97    | المبحث التاسع: الذكر                                            |
| 97    | المطلب الأول: أهمية الذكر                                       |
| ١     | المطلب الثاني: من ثمرات الذكر وآثاره في تزكية النفس             |
| ۱۰۳   | المطلب الثالث: أهم الأذكار المندوبة                             |
| 110   | المطلب الرابع: ما يعين على الذكر                                |
| 178   | المبحث العاشر: الدعاء                                           |
| ١٢٦   | من أهم آداب الدعاء                                              |
| ۱۳۰   | نهاذج من الأدعية الواردة في القرآن الكريم                       |
| ۱۳۲   | نهاذج من أدعية النبي                                            |
| ١٣٥   | أذكار وأدعية في المناسبات المختلفة                              |
| 1 2 9 | أذكار وأدعية مأثورة في الصباح والمساء                           |
| 104   | المبحث الحادي عشر: التفكر                                       |
| 171   | أعمال العبادات ترتيبها العملي من الكتاب والسنة                  |
| 178   | الفصل الثاني: تزكية النفس من المنكرات والمعاصي الكبيرة والصغيرة |
| 177   | مقدمة الفصلمقدمة الفصل                                          |
| 177   | ١. خطورة الذنوب ووجوب الحذر منها                                |
| 171   | ٢. الوقاية من المعاصي والذنوب                                   |
| ۱۷۷   | ٣. كيف نتخلص من المعاصي والشهوات                                |
| ۱۸٤   | ٤. أخطر الذنوب                                                  |
| ۱۸٦   |                                                                 |
| 191   |                                                                 |
| 19.   | المبحث الأول: الإشراك بالله                                     |
| 198   |                                                                 |
| 199   | المبحث الثالث: الحِرابة                                         |
| ۲.,   | المبحث الرابع: عقوق الوالدين                                    |
| 7.7   | المبحث الخامس: السحرالمبحث الخامس: السحر                        |

| 7 • 9 | المبحث السادس: الخمر والمسكرات والمخدِّرات               |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 717   | الدخان والقات                                            |
| 710   | المبحث السابع: التولي يوم الزحف                          |
| 717   | المبحث الثامن: الزنا والنظر إلى ما حرم الله وشهوات الفرج |
| 777   | المبحث التاسع: ذنوب اللسان                               |
| 377   | أهم معاصي اللسان وآفاته والتحذير منها                    |
| 777   | المبحث العاشر: المال الحرام                              |
| ۲۳۸   | أهم المعاصي التي يتوصل بها إلى المال الحرام              |
| 704   | المبحث الحاَّدي عشر: السماع المحرم والغناء الفاحش        |
| 707   | المبحث الثاني عشر: البدع                                 |
| ۲٦.   | المبحث الثالث عشر: المجاهرة بالذنوب وإظهارها             |
| 777   | خاتمة الفصل                                              |
| 770   | فهر س المحتوياتفهر س المحتويات                           |